تصمن بولسية لاولاد لخزمباراة الكأس







كابتن الخطير

اجتمع المغامرون الثلاثة، اعامره واعارف الثلاثة، اعامره واعارف الوه عائية المعلم الصديق الموقى المعلم العقيد المعدوح الله في حديقة منظم . وكان النقاش والجدل الحامي يدور بينهم .

أما موضوع هذا النقاش ، فكان عن المباراة النهائية الفاصلة في كرة القدم ، لنيل كأس مصر .

ويتمنى له الفوز بكل جوارحه . .

والسبب البسيط لهذا النقاش ، هو أن المغامرين الثلاثة - وانضيم إليهم ، سمارة ، بالتبعية - ينتمون إلى نادى ، الهلال ، فقد تفتّحت عيونهم على ملاعب هذا النادى منذ طفولتهم المبكّرة ، يمارسون فيه رياضاتهم الحبّية ، كما أن لهم فيه أصدقاء كثيرين ، من بينهم عدد كبير من أبطال لاعبى كرة القدم ، وهي اللعبة المفضّلة لديهم . .

أما خالهم العقيد « ممدوح » ، فهو ينتمى إلى نادى « الشرق » وليس هذا فقط . . بل هو يشخل مركز السكرتير الفخرى للنادى ، والمشرف على الفريق الأول لكرة القدم ! . .

وكان كل من الطرفين، المغامرون من جهة، و « ممدوح » من جهة أخرى ، يدلّل بالحجة والبرهان، على جدارة فريقه بالفوز بالكأس، والتُربُع على قمة الكرة المصرية ! . .

وكان ، عامره يقول : نحن نسنا بمتعصبين ، ونكره

التعصّب الأعمى ، ونتمنّى الفوز للفريق الأحسن . . ولكن . . فتقاطعه ، عالية ، قائلة : ولهذا سنفوز بالكأس . . لأننا الفريق الأحسن ! ! . .

فيرد عليها الم ممدوح الله معارضاً : بل نحن الفريق الأحسن . . وأنا أدرى منكم بمن هو أجدر بالفوز . . فأنا المشرف على الفريق ! . . .

فيتدخّل « عارف » برزانته المعروفة ، قائلاً : وفيم الجدل ! !

بعد أسبوع واحد ستظهر لنا الأيام . . من هو الفريق الأجدر بشرف الفوز بالكأس ! . .

وهكذا طال الجدل بينهم ، حتى حان موعد انصراف المدوح » . وقبل انصرافه ، قال لهم : سنقيم غداً حفلة ساهرة في حديقة النادى . . ويسرّني أن أدعوكم إليها . . عامو : نشكرك ياخالي . . فهذه أول مرة نرى فيها نادى الشرق » من الداخل ! . .

ممدوح: إذن سأمرّ عليكم غداً في السادسة مساء

لأصطحبكم بسيارتي . . فإلى الغد . .

13 41 07

وفى السادسة والنصف من مساء اليوم التالى، كان المغامرون يجلسون على مائدة فى حديقة نادى « الشرق » الواسعة ، وكان النادى يكتظ بآلاف الأعضاء ، من بينهم وجود يعرفونها جيدا فهم طالما شاهدوها على شاشة التليفزيون فى مباريات النادى المذاعة على الهواء ! . .

فها هو ذا الصخرة السوداء « فاروق زعتر» . . وها هو ذا الكابئن « حسن حتاتة «رئيس فريق كرة القدم . . وهكذا . . وكانت الجلبة والضوضاء تنبعثان من أركان الحديقة ، تزيدهما حدة أصوات المكبرات ، وهي تصدح بالموسيقي والأناشيد .

وكانت المناقشات والمحاورات بشأن التنبؤ بنتيجة المباراة الفاصلة القادمة ، تدور على الموائد بين الأعضاء ، بصوت أقرب إلى الصياح منه إلى الحديث العادى . . وذلك حتى تعلو نبراته على صوت المكبّرات المزعج ! . . إلا مائدة

واحدة 1 . . تقع على بُعد أمتار من مائدة المغامرين . . وتجاور سياجاً من الأشجار والأشواك الكثيفة . .

وكان المغامرون يجلسون وحدهم على المائدة ، بعد أن استأذن منهم المعدوح اللجتمع مع مادير فريق الكرة ! . . كان الجالسون على المائدة القريبة ، ثلاثة من الشبان الأشداء ، من ذوى الشعور الطويلة . . والذقون المهملة ! . .

وكان أكثر ما شدّ انتباه المغامرين إليهم ، بجانب الحديث الهامس الذي يجرى بينهم ، الملابس الغريبة التي پرتدونها . فكان أحدهم ، وهو أطولهم وأقواهم بنياناً ، وأشرسهم نظرات ، يرتدى فائلة مزينة بالخطوط الزاهية المتنافرة الأنوان ، وبنطلوناً أحمر قانياً ا والثاني جاكتة ضيقة ذات مربعات تشبه قوس قزح ! . . وبنطلوناً أصفر فاقعاً ! . . والثالث قيصاً برتقالياً . . وبنطلون ، جينزه مهلهلاً لا لون له ! . . .

أما أحذيتهم فكانت ذات نعال سميكة . . وكعوب

عالية ! . . وكانوا يدخّنون السجائر بشراهة دون انقطاع ! . .

فقال « عامر » : يبدولى أن هذه الشلّة من الشباب الضائع المنحرف ! . .

عارف : لا أدرى كيف يستمعون إلى همس بعضهم . . وسط هذا الضجيج العالى؟ . .

سمارة: هذا ليس من شأننا.. فهم أحرار!! عامر: إن منظرهم مريب.. فهم يبدون وكأنهم يحيكون مؤامرة خطيرة!!..

عارف: هذه ملاحظات عابرة يا «سمارة » . . فلا تهتم بها ! . . سمارة : أنا أعرف ما ترمون إليه . . فما هذه الملاحظات إلا مجرّد بداية ! . .

عامو: بداية ماذا يا « سمارة » ؟ ! . .

سمارة: بداية لشيء ما يدور في رءوسكم!!.. فضحك المغامرون على قوله.. لقد فهموا ماذا يعنيه «سمارة»!

عامر: أبدًا يا « سمارة » . . إننا لبّينا دعوة خالنا لنقضى في ناديه وقتاً طبّياً . . لا للبحث عن مغامرة ! . .

عارف: ولرؤية أبطال « الشرق » من الـلاعبين عن قرب !

عالية: هذا صحيح.. فنجوم نادينا نعرفهم واحداً واحداً.. والكثيرون منهم أصدقاؤنا.. أما هنا فالأمر يختلف..

وكان نظر « عامر » لا يغيب لحظة واحدة عن مائدة الشبّان الثلاثة ! . . فقد كانت رءوسهم تتلامس ، وهم لا ينقطعون عن الهمس الخافت ! . . فضلاً عن أنه كان لا يستريح إلى منظرهم المريب ! ! . .

وأخيراً لم يطق «عامر» صبراً ، فما كان منه إلا أن أسر إلى «عالية» بشيء في أذنها ! . . استأذنت على أثره في التغيّب عنهم لحظة ، بحجّة الذهاب للبحث عن خالهم في مبنى السكرتارية القريب ! . .

سارت اعالية المُخفِّنها ورشاقتها في طريق مزروع

بالحشائش ، يجاور سياج الأشواك الكثيفة . وماكادت تصل إلى المكان الذي تقع خلفه تماماً مائدة الشبان الثلاثة ، حتى سقطت حقيبة يدها ، وتناثرت منها نقودها ومحتوياتها على الحشائش !! . . وتدحرج بعضها حتى وصل إلى داخل السياج!! . .

فركعت « عالية » ثلتقط ما سقط منها . وكانت الأشواك تؤذيها . . ولكنها كانت تتحمّلها صابرة ! . .

كلّ ذلك وأذنها الدقيقة الحسّاسة تلتصق بالسياج، تلتقط كالرادار بعض الهمس الداثر على المائدة المجاورة القريبة!

وبعد أن انتهت من جمع حاجاتها ، ذهبت إلى حال سبيلها ، وهي فى أشد الدهشة تما وصل إلى سمعها من جمل متقطعة ! . . إنها لم تفهم منها الكثير . . ولكنها سمعت ما فيه الكفاية . ومع ذلك فقد حفظته عن ظهر قلب . . وطبعته فى ذاكرتها الواعية ! . .

وبعد برهة قصيرة رجعت إليهم، وجلست بجوار «عامر»، وقالت: وجدت خالى مجتمعاً مع مدير فريق كرة القدم.. فلم أشأ أن أقطع عليهما الحديث..

ولم يلبث الشبان الثلاثة أن نهضوا فجأة ، وانصرفوا مسرعين ! . .

فظهر الضيق والقلق على وجه « عالية » ، وأومأت إلى « عامر » برأسها ، أدرك « عامر » في الحال أن في الأمر شيئاً « ماماً ، وأنها تشير إليه بأن يفعل .شيئاً ! . . أي شيء . . ، وسرعة ! ! . . .

ترى ما الذى اكتشفته «عالية» ليسبّب لها الضيق والقلق؟! . . وما الذى فى وسعه هو أن يفعله الآن . . بعد أن انصرف الشبان الثلاثة؟ . . إنه غريب فى هذا النادى . . لا يعرف فيه شخصاً واحداً! . .

ولكن مها يكن من أمر.. فإن عليه أن يفعل شيئاً ما ! .. فنهض فجأة ، وقال : لقد تأخرنا ! . : سأذهب

#### « عالية » تروى قصتها!!

جلس المغامرون في السيارة مع «ممدوح» في صمت ، فبدأهم بالحديث قائلاً: ماهذا ؟ ليس من عادتكم الهدوء! هل حدث شيء ؟ آسف إذا كنت تركتكم بمفردكم بالنادي.. مدرّب الكرة في اختيار الفريق . .



عامو: لا . لم بحدث شيء ! هل فريقكم قوى ومستعد ؟ . .

ممدوح: تمام الاستعداد.. لن يقف فريق آخر في وجهه!!

عارف : هكذا يقولون في نادى " الهلال " . . لن يقف

لأبحث عن خالي . . انتظروني حتى أعود به . . فلن أغيب عنكم كثيراً ! . .

سار مندفعاً يقتني أثر الشبان الثلاثة عن بُعد ! وكانت ملابسهم الزاهية المزخرفة تكشف عنهم وسط جموع الأعضاء الغفيرة التي يكتظ بها النادي في هذه الليلة . .

ذهب الشيان الثلاثة رأساً إلى موقف السيارات ، وركبوا سيارة حمراء قانية اللُّون . . وجلس أحدهم في مقعد القيادة كان الشاب طويلاً ، له سوالف تتدلى على صدغيه ، ويرتدى القميص المخطِّط بالألوان الزاهية . . والبنطلون الأحمر القاني الذي يحاكبي لون سيارته ! ! . .

وكان الكثيرون من الأعضاء يهتفون باسم النادي . . أما «عامر» فوقف في مكانه ينظر إلى السيارة التي تحمل الشبان الثلاثة . . وهي تمرق أمامه في سرعة البرق الخاطف . فهو لم يكن يهتم وقتئذ بمثل ذلك الهتاف . . بل بشيء آخر ، رأى بثاقب بصره أنه قدينتفع به في المستقبل القريب! . . .

شيئاً غريباً في حديقة النادى هذه الليلة! . . قد يكون له أثر . . أو لا يسفر عن شيء البتّة! . .

سمارة: ألم أقل لك إنك تبحث عن معامرة! المعارف: لقد أدركت ذلك عندما محتك يا «عامر» عارف: لقد أدركت ذلك عندما محتك يا «عامر» تهمس في أذن «عالية « . . وتأكدت من ذلك عندما عادت والقلق يبدو على وجهها . . وأشارت لك برأسها على الشلة العجيبة التي كانت تجاورنا! . . وزاد يقيني عندما رأيتك تندفع في أثرهم! . .

عامر: لم أشأ وقتئذ أن أثير الموضوع ، لئلاً نلفت نظر الأعضاء إلينا . . فنحن غرباء عن النادي . . وكنا محطّ أنظارهم ! . .

سمارة: باختصار.. ما هي مغامرتنا الجديدة ؟!.. عامر: ليست هناك أية مغامرة.. فما هو إلا مِجرّد شك !...

عارف: تشك في ماذا ؟ . .

عامر: حتى الآن لا أدرى ! لقد انتابني فجأة وأنا في

فريق في وجهنا أكثر من عشر دقائق ! . .

عامو: على كل حال . . الملعب هو الفيصل . . وعندما وصلت جهم السيارة إلى المنزل ، تركهم «مدوح» ، على وعد منه بأن يلتقى بهم يوم الجمعة المقبل فى الساعة الواحدة ظهراً ، ليتوجّه بهم إلى « استاد» القاهرة ، لمشاهدة المباراة معه من مقصورة كبار الزوار .

ثم قال لهم مبتسماً وهو يستودعهم : ولكَّى تروا عن قُرب الكابئن « حتاتة » وهو يتسلّم الكأس بيده ! !

فضحك المغامرون، وقالت له «عالية»: بل سترى أنت بعينيك، رئيس فريقنا الكابثن «الخطير».. وهو يرفع الكأس عاليا.. لتشاهده ملايين النظارة على شاشة التليفزيون!..

0.00

وبمجرد أن دخل المغامرون المنزل ، طلب منهم « عامر » أن يجتمعوا في غرفته .

جلسوا حوله ، وبدأ حديثه معهم ، فقال : لاحظت



صمتت «عالية» قليلا لتسرجع ما نقشته في ذاكرتها القوية

الناذى شعور داخلى تجاه هؤلاء الشبان الثلاثة ! . . لم أسترح اليهم . . وكانت طريقتر حديثهم وإشاراتهم العصبية غير مطمئنة ! . .

وعندئذ قالت « عالية » فجأة : أظن أنك كنت مصيباً في ظنّك يا « عامر » ! ! . . .

فقال « سمارة » في حاس : وماذا سمعت ؟ . .

عالية : سمعت بعض الحديث . . وحفظته عن ظهر قلب ! عامو : والآن سيتبيّن لنا . . هل كنت على حق فيما ذهبت إليه من سوء الظن بهؤلاء الشبان ! . . هات ما عندك يا « عالية » ! . .

صمتت «عالية» قليلاً ، لتسترجع ما نقشته في ذاكراتها القوية ! . . ثم قالت ، وكأنها تلتى قصيدة شعرية ، وهذا هو نص الحديث الذي طرق سمعى :

- وبهذه الوسيلة سوف نحرز الكأس! . .

- وهل هناك وسيلة أخرى ؟

- هذه هي الوسيلة الوحيدة الفعّالة!

- ولكن . . هل فكّرت في عواقبها الوخيمة ؟

- سوف ندخل السجن إذا فشلت . .

لا خوف علينا . . مادمنا سننفذها بإحكام!!
 ومادمنا سنتكتّم الخطّة!! لا أحد يعلم بها سوانا!
 ومتى سنندأ؟

- مازال أمامنا متسع من الوقت حتى يوم المباراة!! وهنا سكتت «عالية»، وقالت: وقد اكتفيت بهذا القدر من حديثهم.. فقد كنت أرتجف من الخوف لئلاً

### أين كابتن الخطير؟!

وفي ظهر يوم الأحد، توجّه المغامرون إلى نادى المفلال ، لمشاهدة التدريب النهائي، الذي على ضوئه سيتم اختيار الفريق الذي سيلعب مباراة الكأس يوم الجمعة المقبل .

المدرَّج الكبير ، حيث كانت التدريبات العنيفة تجرى على قدم وساق ، تحت إشراف المدرَّب الأُجنبيُّ «كوتيموثي». فها هو ذا حارس المرمى الكبير «إلهامي» يذود عن مرماه في بسالة وهذا هو كابتن «الخطير» ، ساحر الملاعب ومعبود الجاهير . . وهذا هو الثعلب الماكر «عبد الكافى» - وشهرته « زوزو » ؛ يسدد الكرة فتهترٌ لها الشبكة . . وهذا هو

یکتشفوا وجودی بقربهم . .

حل الصمت بالمغامرين ، يعد أن انكشف أمامهم فجأة لغز غامض لا يدركون كنهه ! وؤاد الطّينة بلّة أن هذا اللغز يتعلّق بناديهم المحبوب ! وبحرمانه من إحراز الكأس المرموقة ! قال « عامر » : والآن ما رأيكم فيما سمعناه من « عالية » ؟ سمارة : رأيي أننا على وشك أن نخوض مغامرة ! عارف : أيّة مغامرة ! ! . . لقد دخلنا في متاهة ، بعد أن فقدنا كل أثر لهؤلاء الشبان ! . . وكل ما نعلمه عن مؤامراتهم أنها تتعلق بنادينا . .

عالية: وما العمل الآن؟ هل سنظل هكذا مكتوفى الأبدى حتى تقع الجريمة . . . ونفقد الكأس؟! . . عامر: ليس في مقدورنا أن نفعل شيئًا الآن . .

عارف : وإذا وقع مكروهاً بأحد لاعبينا . وضاعت مئا الكأس ! !

عامر : لا تخف . . اسمعوا . . هذه هي خطتي . .

1

« الشويخ « حائط الدفاع المنيع الذي يصعب اختراقه . . وهذا هو « البولدوزر » ، الجناح الأيمن الطائر . . والذي يسابق الديزل المجرى السريع . . وهذا هو « فلفل » دينامو الفريق . . وغيرهم الكثير . .

لقد اطمأنوا الآن على معارفهم وأصدقائهم من نجوم الفريق. فروحهم المعنوية عالية.. وجميعهم حاضر في أرض الملعب لا ينقصهم أحد!!.

قال « عارف » : يحسن بنا أن نداوم على هذه الزيارة عصر كل يوم حتى صباح الجمعة القادم . . حتى نطمئن على سير الأمور ! . . .

عامر: ويجب أن نفتح عيوننا وآذاننا جيَّداً.. على كل ما نراه ونسمعه في النادى. فقد تساعدنا همسة أو حركة على اكتشاف المؤامرة!..

عالية : لا تخش شيئاً . . لن تفوتني همسة أو حركة مما يدور حولنا .

中中中

وهكذا استمر المغامرون فى زيارتهم للنادى حتى عصريوم الخميس. ولكنهم لم يلحظوا شيئاً يشتم منه رائحة مؤامرة ! . . فقد كانت الأمور تسير فى النادى سيرها الطبيعى ! . .

غادر المغامرون النادى بعد أن اطمأنوا على فريقهم . لقد أثبتت لهم التدريبات التي شاهدوها ، على أن نجومهم قد بلغوا أوجهم من اللياقة العالية والاستعداد . .

وإن كان هذا الاطمئنان يشوبه القلق الشديد على نتيجة المباراة ذاتها . فمصيرها معلّق على المؤامرة المحتملة الوقوع ! . وبعكس ذلك ، كان الارتياح يبدو واضحاً على كلّ من في النادى من إداريين ومدرّبين وأعضاء . . ولا حديث لهم إلا عن مباراة الغد الفاصلة . إنهم واثقون تماماً من النتيجة ! فلن يقف في سبيلهم عائق ، مها كان ، لإحواز الكأس ! . .

\* \* \*

وفى اجتماعهم اليومي في غرفة «عامر» ، قال « سمارة » :

لقد أزف الوقت . . فالمباراة غداً . . ولم نهتد حتى الآن إلى شبح مؤامرة ! . .

عارف: ربماكنا نجرى وراء سراب! . . وأن ما سمعته «عالية» من هؤلاء الشبان ، ما هو إلا سفسطة يتشدّقون سا!

عامو: على كل حال . . مازالت أمامنا فرصة حتى الغد . . فالمباراة تبدأ في الثالثة بعد الظهر . . والمفروض أن المؤامرة لابد أن تقع قبل هذا الموعد . . هذا إذا كانت هناك مؤامرة ! !

عالية : وحتى لو اكتشفناها . . هل سنتمكن من إحباطها فى الوقت المناسب ؟ هل تظن يا « عامر » أن الوقت سيسعفنا ؟ ! . .

عامر: أعتقد ذلك! . . وأرجو ألاً يسرقنا الوقت . . . ألم أشرح لكم خطّتى؟! . .

نام المغامرون مبكّرين ، استعداداً ليوم الغد المشهود .

كانوا يتوقعونه يوماً عصيباً ، مشلحوناً بالإثارة والخطر ! . . أما «عامر» فكان يتقلّب فى فراشه . . تدور فى رأسه كل الاحتمالات ، التى قد يلجأ إليها الشبان الثلاثة ، فى تدبير وتنفيذ مؤامرتهم الدنيئة .

وكان يفكّر . ماذا يمكن أن يدبّره مثل هؤلاء الشبان المنحرفين ، لكى يحوّلوا من سير المباراة المتوقّع . . من فوز مبين لنادى ، الهلال ، . . إلى هزيمة ؟ ! . .

لاشىء طبعاً! هذا ما هداه إليه تفكيره. فالحَكَم الفصل فى الفوز أو الهزيمة هو الملعب. وهو على يقين من أن إخلاص اللاعبين لناديهم فوق كل شك. فهو يعرفهم حق المعرفة . . لاقوة على الأرض تجبرهم على التهاون فى واجبهم!

وأخيراً غلبه النعاس ، فراح فى سبات عميق . . وهو لم يصل بعد إلى شيء .

وَفَى الثَّامَنَةُ صِبَاحًا ، اجتمع المغامرون على مائدة

الإفطار ، يتصفّحون جرائد الصباح .

كانت أخبار المباراة تحتل الصفحات الأولى تحت عنوان «مباراة الموسم»، تزيّنها صور نجوم الفريقين.

وكان النقّاد يتوقّعون أن يخرج الفريقان مباراة نظيفة قوية ، تليق بالتاريخ العريق للناديين الكبيرين . وإن كانوا يجمعون على توقّع فوز نادى «الهلال» ، بفارق هدف أو هدفين على الأقل! . . وهذا مما انشرحت له صدور المغامرين! . .

وكان « عامر » يدقّق بعناية في كل ماكتب عن المباراة واللاعبين... لعله يهتدى إلى أثر قد ينم عن وقوع حدث غير عادى ! ولكنه وجد العكس . . كانت الأخبار كلها مشجّعة مطمئنة .

ومما أشاع الطمأنينة فى قلوبهم بوجه خاص، هو ما تحدثت به الجرائد عن التدابير المشدّدة التى اتخذتها سلطات الأمن، لحفظ النظام داخل « الاستاد » وخارجه ، والضرب بيد من حديد على العابثين . . ومثيرى الشغب! . . .

هدأت نفوسهم قليلاً لقراءة هذا الخبر. فلن يتمكن أحد من إثارة شغب قد يؤدى إلى إفساد المباراة . هذا فضلاً عن تنفيذ مؤامرة قد تكون عواقبها وخيمة على ناديهم! . .

وفى التاسعة صباحاً ، كان المغامرون يحتلون مائدة فى حديقة النادى . . انتظاراً لوصول خالهم « ممدوح » فى الساعة الواحدة ، ليصطحبهم فى سيارته إلى «استاد» القاهرة . .

وقد أشار « عامر» عليهم أن يصلوا إلى النادى في هذا الوقت المبكّر. وهو الموعد الذي يبدأ فيه وصول اللاعبين ، وتجمّعهم في النادي .

كانت عيونهم مفتوحة على كل كبيرة وصغيرة ، لا تفونهم شاردة أو واردة مما يجرى حولهم! .

وكان اللاعبون يصلون من منازلهم تباعاً ، وهم بملابس اللعب كاملة ، وفوقها بدلة التدريب الحمراء. ويأخذون أمكنتهم على الموائد حول المغامرين.

إلى أن وصلت الساعة العاشرة . وكان هذا هو الموعد المحدّد لاجتماع الفريق بالكامل ، لتلقّى التعليمات النهائية من مدرّبهم

الأجنبي "كوتيموتى " . . والاستماع إلى الخطّة التي رسمها لسير المباراة .

وكانت «عالية» تجول بنظرها الفاحص بين اللاعبين ، عندما قالت فجأة : أين كابتن «الخطير» ؟ إنه لم يصل بعد ! !

عارف : هذا غريب ! . . من واجبه أن يكون أول الحاضرين . . فهو رئيس الفريق . .

سمارة : ربّها استغرق فى نومه ! ! . . أو تعطّل فى زحمة المواصلات ! . .

عامر: مستحيل! . . فمنزله لا يبعد كثيراً عن النادى . . إنى أتوقع شرًا!! أظن أن هذه هي البداية!!

وكان النجم المشهور « عبد الكافى » ، صديق «عامر» الحميم ، يجلس قريباً منهم . فذهب إليه «عامر» وسأله : لماذا لم يحضر كابتن « الخطير» حتى الآن يا « زوزو » ؟ ! . . .

زوزو: لا أدرى . . ونحن قلقون عليه . . وقد اتصلت به تليفونيًا في الساعة الثامنة قبل مغادرتي منزلي . . فأخبرني

بأنه سيكون فى النادى بعد رُبع ساعة على الأكثر!!... عامو: ولماذا لاتعاود الاتصال به تليفونيًّا الآن من النادى؟

زوزو: سأفعل ذلك حالاً...

وبعد قليل عاد « زوزو» وهو متجهّم الوجه ، وهمس ببضع كلهات إلى المدرّب . . وزملائه في الفريق ! . .

رأى المغامرون من مكانهم القريب ، علامات الدهشة التي علت وجه «كوتيموتى». . كما وصلتهم الهمهمات بين صفوف اللاعبين! .

ثم أتى « زوزو» إلى « عامر» ، وقال له : اتصلت بمنزله . . فأخبرونى بأنه غادره فى الساعة الثامنة والربع إلى النادى رأساً ! . .

عامر: ولكنه لم يصل حتى الآن.. فما العمل ؟ الساعة الآن العاشرة!!

زوزو: ربمًا تعطّلت سيارته..

عاهر : كان في إمكانه أن يتركها في الطريق . . ويصل

### « عامر » يبدأ تحرياته !

أمًا "عامر" فلم تكن أمامه دقيقة واحدة بضيعها في الانتظار!..

فنظر إلى إخوته، وقال : قد نكون مخطئين . . ولكن بجب أن نبدأ قبل أن يسبق السيف العزل! . . -عالمة: أرجو أن نكون



مخطئين في ظنّنا يا «عامر».. ماذا لو أصابه مكروه 1 عارف: المسألة تقتضي منا سرعة خاطفة . . وعلينا أن

أخرج « عامر » من جيبه قصاصة من الورق ، سلَّمها إلى « عارف » ، وقال له : ها هي ! . . اتصل بخالنا « ممدوح » فوراً من تليفون النادي . . واشرح له خطورة المسألة . . في تاكسي ا . .

زوزو : سنمهله نصف ساعة أخرى . . هذه هي تعلمات ۱ کوتیموتی ۱ . . .

عامر : ماذا ستفعلون إذا لم يصل ابعد نصف ساعة ؟ . . زوزو: لا أدرى . .

عامو: وبفرض اختفاء الكابتن حتى نهاية المباراة ! زوزو: هذه كارثة!!..سوف تضيع منا الكأس.. وبحصل عليها نادي « الشرق » ! . . « الخطير » هو هدّاف الفريق وعموده الفقرى . . ونجم خطِّ الهجوم . .

عامر: ولا تنس أنه معبود الجاهير! . . وسوف يسود الشِّغب أرض الملعب. . وتثور ثورة المشجِّعين العارمة إذا غاب عن أرض الملعب . .

زوزو: على العموم.. لماذا نسبق الحوادث.. نسابق الزمن!.. فلنتظر ! . . .



فهب ، عامر، إلى حارض المنزل . وسأله : كابن ، الحطير، موجود ؟

واطلب منه ضرورة الحصول على هذه المعلومات . . حتى لو اقتضى منه الأمرالاتصال بوزير الداخلية !. . من يعلم فقد يحدث ما نتوقعه !

عارف: ستجد هذه المعلومات فور عودتك! .

عامو: أما أنتم فانتظروني في هذا المكان! سأذهب لعمل بعض التحرّيات السريعة.. قد أتغيّب عنكم ساعة.. وأرجو عند عودتي أن أجد خالي « ممدوح » معكم بعد حصوله على هذه المعلومات..

سمارة: نرجو لك التوفيق.. وأن تكون مخطئاً في ظنّك!!..

عالية ؛ حاذر يا « عامر » ! . . ماكان لنا أن ندعك تذهب وحدك ! . .

عامر : إن مهمتي الآن تقتضي مني سرعة التحرّك ! . . وإلاً لذهبنا معاً بطبيعة الحال ! . .

وكان « عامر » يُتوقّع مغادرتهم المنزل في الصباح . إنّ الحال قد يقتضي منه بعض السرعة فأشار على إخوته أن منزله لم يصبه أذى ! . .

ذهب « عامر » إلى حارس المنزل ، وسأله : كابتن « الخطير » موجود ؟

كان حارس المنزل يتربّع على مقعده أمام الباب ، فأجابه بعدم اكتراث : لا. . .

عامو: هل رأيته وهو يغادر المنزل؟

الحارس: نعم . . .

عامو: ولكن . . أليست هذه سيارته ؟ الحارس : بلي . . .

عامر: ولماذا تركها؟ . . هل أصابها عطل؟ ! . .

الحارس: نع . .

شعر « عامر » بالاضطراب الشديد ، ونظر إلى الحارِس بدهشة ، وقال : وماذا فعل ؟ هل استقل سيارة أجرة ؟ الحارس : لا . . .

فاستشاط « عاهر » غضياً من الحارس الكسول ، وصاح فيه : أجب بسرعة . . فالمسألة لا تحتمل التلكّؤ ! . . ماذا

يذهبوا إلى النادى في سيّارة أجرة . أما هو فتبعهم على درّاجته البخاريّة ! . . فقد يحتاج إليها عند الضرورة !

غادرهم « عامر « مسرعاً . . وما هي إلاً دقيقة واحدة ، حتى كان ينطلق بها في سرعة جنونيّة . .

كانت وجهته منزل الكايتن « الخطير»! إنه يعرف عنوانه حدًاً...

فما من واحد من ملايين المعجبين بهذا النجم، إلا ويعرف طريق منزله.. وهواياته المحبّبة إليه.. ونوع الطعام الذي يتناوله.. وغير ذلك من أذق خصائص حياته!.. حتى سيارته الصغيرة بلونها الفضى يعرفونها حداً!..

وصل « عامر » إلى المنزل ، وإذا به يفاجأ بالسيارة الفضيّة الصغيرة تقف أمام الباب!!..

فشعر ببعض الطمأنينة ، وقال فى نفسه : الحمد لله . . ها هى ذى سيارته . . ربما رجع إلى المنزل لأمر هام . . أوكما قال ، سمارة » : ربمه استغرق فى نومه ! . . المهمّ أنه سليم فى

حدث تماماً ؟ ! . .

وهنا عاود الحارس صمته ، مما أثار غضب « عامر «

الحاوس : طلب الكابتن مني البحث له عن تاكسي . .

عامو: كيف؟ عندما وصل بها أمس كانت وماكدت أتحرّك . حتى توقّفت بجوارنا سيارة عابرة يركبها ثلاثة شبان . . كانوا يلوّحون بأعلام النادى الحمراء . .

الحارس: نعم . . وصل بها أمس الساعة العاشرة ويهتفون « هلال » « هلال » ! . . فسأله قائد السيارة : هل

فطلب منهم أن يوصلوه إلى النادي لأن سيارته تعطلت! عامر: هل يمكنك أن تصفهم لي ؟

الحارس : كانت شعورهم طويلة . . ويرتدون ملابس

عامو: وما هو لون سيارتهم ؟ الحارس: حمراء!! وكانت . .

لم يستمع « عامر » إلى بقية حديثه ، بل انطلق بدرّاجته

فتنبه الحارس . . واعتدل في جلسته . . وقال بكل هدوء : الكابتن نزل في الساعة الثامنة تقريبا وكان يرتدي فصرخ فيه : وبعد ذلك ! . . أجب بسرعة ! . . بدلة التمرين الحمراء . . فوجد السيارة معطلة ؟ ؟ . .

مساء . . ولم يشأ أن يضعها في « الجراج » . . . وتركها أما أنت في حاجة إلى معونة ياكابين ؟ الباب . . وقال لي : سأترك السيارة في رعايتك ياعم ۱۱ محمد » . . سأنزل في الصباح مبكراً . .

عامر: هل رأيت أحداً يقترب من السيارة ؟ الحارس: لا . . لم أشاهد أحداً حتى منتصف الليل . ميهرجة . . و . . . عندما دخلت حجرتي لأنام.. أما بعد ذلك فلا أعرف ! . .

عامو: ما الذي أصاب السيارة ؟ الحارس: لا أعرف. . ولكن عندما حاول الكابئر يسابق بها الربح متوجَّها إلى النادي . .

وكان «عامر» يفكر وهو فى الطريق ؛ لقد حدث ماكنا غشاه . . ولكن هذا آخر ماكنا نتصوره ! . . أن يختطفوا الكابتن ! . . وأن يحرموا الفريق من قوّته الضّاربة الفعّالة . . ناهبك عن الأثر السيّئ الذي سيتركه اختفاء الكابتن على الروح المعنوية لباقى أعضاء الفريق ! . .

يالها من خطّة لجأ إليها هؤلاء الأشقياء المنحرفون ؟ إنها خطّة بسيطة . . ولكنها شيطانية . . إنه عمل دنىء يبعد كلّ البُعد عن الرّوح الرّياضية الشريفة ! . .

\* 0 0

وصل «عامر» إلى النادى فى الساعة الحادية عشرة. وكان خبر غياب كابتن «الحظير» قد سرى بسرعة البرق بين جموع الأعضاء الذين يزخر بهم النادى. وكان «عامر» يستمع إلى تعليقاتهم وهو يخترق صفوفهم. . فمن قائل القد عودنا الكابتن أن يكون أوّل الحاضرين! فماذا دهاه ؟ . . وآخر يهمس: بعد ساعة واحدة سيتوجّه الفريق إلى «استاد» القاهرة! . . فما العمل إذا لم يصل! . .

فيجيبه صوت آخر: ولماذا التشاؤم؟ دعنا نأمل خيراً... المهّم أن يصل بالسلامة!.. وإلاّ كانت العواقب وخيمة!!..

وهكذا لم يكن هناك من حديث بين الأعضاء ، إلا عن غيبة الكابتن المفاجئة . . وأملهم الكبير فى ظهوره فى الوقت المناسب ! . . . وأن يشارك الفريق فى إحراز الفوز المنتظر ! . . . )

وكان المغامرون ينتظرون وصول «عامر» من مهمته الاستطلاعية وهم على أحرّ من الجمر! . . كانوا متلهفين على سماع نتيجة تحرّياته . وما كاد يهلّ عليهم بوجهه العابس المتجهّم . . حتى أدركوا أن وراء الأكمة ما وراءها . . وأنه بحمل إليهم أنباء خطيرة غير سارة ! . .

جلس وسطهم وهو في أشد حالات الاكتثاب , وكان الاعتاب , وكان العارف الول من بدأ الحديث ، فقال : أبلغت الرسالة بالتفصيل إلى خالى «ممدوح» . . فثار وأظهر غضبه الجامح . . واستنكر في شدة أن يصدر مثل هذا العمل

الإجرامي من أحد أعضاء ناديه . . مها بلغ من التعصّب الأعمى . . وقال إنه يستبعد كثيراً أن يحدث مثل هذا العمل . . واتّهمنا بأننا نجرى وراء مغامرة وهميَّة ! !

عامر: ولكنه حدث! . . لقد وقع المحظور! ! . . عالية : ماذا حدث يا « عامر » ؟ . أنت لم تقل لنا شيئاً مد!! .

عامر: ماذا قال خالى الامدوح الله ميحضر؟ عارف: قال على كل حال من باب الاحتياط . . ونظراً لضيق الوقت . . وخطورة الواقعة لوحدث . . سيتصل بوزير الداخلية . . لإصدار أمر مستعجل للموظف المختص بالذهاب إلى مكتبه . . واستخراج المعلومات المطلوبة افاليوم الجمعة عطلة رسمية كما تعلم ! . . وسيوافينا بها هنا مع سائق سيارته بمجرد حصوله عليها . .

عامر : الوقت ضيّق . . ولا أدرى إذا كان في استطاعتنا الآن أن نفعل شيئاً ؟

عالية : ولكنك لم تخبرنا بعد بما حدث ؟

عامر: ما حدث باختصار.. هو أن كابتن «الخطير» ركب سيّارة لونها أحمر! .. مع ثلاثة شبان من ذوى الشعور الطويلة .. وانطلقت بهم إلى وجهة غير معلومة!! ..

سمارة: تقصد بقولك هذا أنهم اختطفوه ؟
عالية: وهل هذا يحتاج إلى ذكاء يا « سمارة » . . ؟ طبعاً
اختطفوه ! . . والله أعلم أين هو الآن ! . . وعلينا أن نجد في
أثره حتى نجده ! ليكن الله في عوننا ! . .



#### الذهاب إلى « دَجلة »!

الأسطى ، سياد ،

جلس المغامرون في أماكنهم، وعيونهم تتطلع الى مدخل الحديقة، في انتظار مقدم سائق « ممدوح » يحمل إليهم الرسالة الهامة! وكان الوقت عرّ عليهم ثقيلاً ، حتى أن «عالية » بدأت تستأفّف

أن عقارب الساعة لا تتحرَّك! . .

للسائق!

الجزيرة يزدحم اليوم بسيارات المشجعين! . .

# سمارة: ولكن الوقت يمرّ . ونحن أحوج إلى كل

وكانت الحديقة الواسعة تموج بالأعضاء، الذين أخذ عددهم يزداد بمرور الوقت. وكانت دلائل القلق تبدو عليهم ، وهم يتساءلون عن سبب تأخركابتن « الخطير» عن الحضور حتى هذه اللحظة ! . . وخصوصاً بعد أن بلغت الساعة الواحدة ، واستعد الفريق مع الإداريين والمدربين لمغادرة النادي . وذلك على أمل – وإن كان أملاً ضعيفاً – أن يكون الكابتن قد سبقهم إلى هناك! . .

انفضّ الزحام بعد رحيل الفريق إلى « الاستاد » بعد أن وتتبرُّم ، وتقول : أما لهذا الانتظار المملِّ من آخر ! يخيل إلىُّ تبعه الأعضاء والمشجعون في صَفُّ طويل من السيارات . كان المنظر غريباً ، ولكنه مألوف لسكَّان القاهرة في مثل عارف: الساعة الآن الثانية عشرة ظهراً . ولا أثر هذا اليوم! يوم مباراة كرة القدم بين هذين الناديين الكبيرين. والسيارات تطلق أبواقها دون توقّف. . والهتاف عالية : الطريق من منزل خالي بمصر الجديدة حتى يدوي معها : هلال . . شرق ! والأعلام الحمراء والبيضاء ترفرف عالياً من نوافذها . .

وما إن بلغت الساعة الثانية ، حتى دخل السائق عليهم في خطوة عسكرية سريعة ! . .

فبادره «عامر» قائلاً : لقد تأخرت علينا يا أسطى «سيّد» ! . .

و «سيد» هذا جندى في المخابرات ، ويعمل سائقاً لسيارة العقيد «ممدوح». ويتميّز بطوله الفارع. ومنكبيه العريضين.. وقوته البدنية الجارقة.. وإخلاصه وتفانيه لرئيسه العقيد «ممدوح»، الذي كثيراً ما اصطحبه معه في مهامّه الرسمية الخطيرة ! . .

قال « سيد » وهو يناول « عامر » مظروفاً : أوصلت سيادة العقيد إلى « الاستاد » أولاً . . والطريق هناك مسدود تقريباً ! . .

عامو: انتظرنا فی السیارة . . سنوافیك حالاً . .
فتح ا عامر ا المظروف بلهفة ، فوجد بداخله مظروفاً آخر
صغیراً ، مقفولاً بشریط لاصق ، ورسالة أخذ یقرؤها
بصوت منخفض : عزیزی ا عامر الله . تجد بداخل المظروف

المقفل الصغير المعلومات المطلوبة ، حصلت لك عليها بشيقً الأنفس ، وبعد أن اتصلت بسيادة وزير الداخلية ، الذي أمر مشكوراً باستخراجها فوراً فاليوم جمعة وأُبلغت لى الآن فقط تليفونيًّا . سأذهب إلى « الاستاد » حالاً للاجتماع بفريقنا قبل بدء المباراة . وسأرسل لكم « سيّد » بتذاكر الدخول إلى المقصورة . . وأرجو أن تعودوا معه في السيارة ، بعد أن تسلّم هذه المعلومات إلى مسئول بالنادي للاسترشاد بها والتصرّف وقت الحاجة ، بعد أن تشرح له الوقائع التي نقلها لى وقت الحاجة ، بعد أن تشرح له الوقائع التي نقلها لى عارف » بالتليفون .

وإلى اللقاء في المقصورة

وبعد فترة قصيرة من الصمت ، كان المغامرون ينظرون خلالها إلى « عامر » وهو يمسك بيده المظروف الصغير المقفل ، قالت « عالية » : ألا تفتح هذا المظروف يا « عامر » ؟ عارف : أولاً . . هل سنعمل بنصيحة خالنا ؟ ! . . عامو : تقصد الاتصال بمسئول في النادي ؟ وإبلاغه

بما جاء فى هذا المظروف . . وإحاطته بما نعلمه من ظروف اختفاء الكابئن ؟ ! . .

عارف: نعم . بطبيعة الحال . فهى نصبحة . . عامر: أنا لا أعتقد فى صواب هذه النصيحة ! ! . . سمارة : لماذا ؟ العقيد « ممدوح » أدرى منا بهذه لسائل . .

عالية : أنا أوافق « عامر » خالنا يجهل الظروف المحيطة جذه العملية . . إنه لا يعرفها مثلنا ! . .

عاهر: من السهل علينا أن ننفض يدنا من هذه واستصدار أمر النيابة بالتفتر المجازفة . . وأن نرضى ضميرنا بأن نبلغ النادى بما نعرفه . . وقاطعته «عالية» : وعليهم أن يتصرفوا . . ثم نذهب نحن إلى «الاستاد» لنستمتع بهزيمتنا ! . . عماهدة المباراة كباقى الناس . . ولكن ليس هذا هو بيت سمارة : إذن بماذا القصيد ! ! . .

سمارة : وما هو بيت القصيد ؟

عامر: هو المحافظة على حياة الكابتن أولاً . . وإذا اتسع أيدبهم دون ال أمامنا الوقت . . فك أسره . . وإشراكه فى المباراة ! ! . . السرعة ! . .

عارف : ألا تظن يا «عامر» أن رجال الأمن قادرون على القيام بهذه المهمة خير قيام ؟ . .

عامر: بدون شك . . ولكن لا تنسوا أن هؤلاء الشباب محرمون . . وقد يكونون مسلّحين . . واستعمال القوّة معهم سيؤدي إلى معركة حامية . . يتبادلون فيها إطلاق النيران مع البوليس ! . .

عالية: وقد يصاب فيها الكابتن برصاصة طائشة!!.. عامر: هذا فضلاً عن أن الإجراءات البوليسية، واستصدار أمر النيابة بالتفتيش، سيستغرق وقتاً طويلاً.. ربما.. فقاطعته «عالية»: تكون المباراة فيه قد انتهت

سمارة: إذن بماذا تقترح؟

عامر: اقتراحى هو ضرورة استعال الحيلة معهم... والعمل بهدوه وحذر.. ومحاولة إنقاذ الكابتن من بين أيديهم دون الالتجاء إلى العنف. وما نحتاج إليه بعد ذلك هو السرعة!..

عارف: معنا سیارة «ممدوح».. فهی قویّه ﴿ فِجُلَّهُ ۗ ا ؛

سمارة : وهل نسيتم « سيّد » ؟ ! . . الويل كل الويل لمز " دَجَلَة » ! ! ! سيقع بين يديه منهم! ! . .

> عامر: إذن اتفقنا . . سنقوم بهذه المغامرة الخطيرة بأنفسنا . . في الكتمان ! . .

> الموافقة ! . .

عالية : والآن . . إنى أين ؟ . .

فتح ا عامر، المظروف الصغير، وقرأ ما فيه بسرعة . غ نظر إلى ساعته ، وكانت الثانية ، فظهرت على وجها علامات عدم الارتياح ، وقال : الوقت متأخر . . وأمام في الحالة القصوى ! وفي الدفاع عن النفس ! مشوار طويل ! هلمٌ بنا فليست لدينا دقيقة واحدة نضيعها.

رك المغامرون السيارة ، وجلس « عامر » بجوا «سيد»، وقال له: أسرع بنا يا «سيد» إلى حي وبعرف أيضاً هذا العنوان! . . هو الذي أعطاه إيّانا!

فنظر إليه ٥ سيّد ٥ بدهشة بالغة ، وقال :

« استاد » القاهرة بجوار مدينة « نصر » ! . . وحيّ « دجلة » في مشارف ١ المعادي ١ ! ! . . .

عامو: انطلق بأقصى سرعة . . لا تضيّع الوقت . . فهزّ المغامرون رءوسهم في حماس شديد . علاما سيّد : والمباراة . . تعليمات السيد « العقيد ؛ هي . . قاطعه عامر قائلاً : هناك ما هو أهم من المباراة . . سأشرح لك . . أسرع . . هل أنت مسلّح ؟ ! . . سیّد : طبعاً . . مسدّسی لا یفارقنی . . .

عامر : قد نحتاج إليه بعد قليل . . ولكن لا تستعمله إلا سيّد: هذه مسألة خطيرة . . هل يعلم بها السيد ه العقيده . . فهو لم . . .

فردّت « عالية » على الفور : خالى يدرى بهذه المسألة . .

سَيِّد ؛ وماذا ستفعلون هناك؟! . .

فقالت « **عالية** » دون تردّد : سنحاول فك أسركابتن نادى » الهلال » ! !

سيّد: الكابتن ١١١..

عامر: نعم..

نظر إليهم «سيّد» نظرة المتشكّك، وكأنه لا يصدق أذنيه، وقال وكأنه يحدّث نفسه ؛ أصحيح ما سمعت ؟ 1 . . كيف يحدث ذلك ؟ . . أنا من أشد المعجبين بكابتن الخطير . . ومن مشجعي «الهلال» . . من يجرؤ على هذا الفعل الشائن ؟ ! . . ولكن كيف عرفتم ذلك ؟

عامو: ليس هذا وقت الشرح! . . اختطفه ثلاثة من الشبان المجرمين صباح اليوم! . . هذا هو المهّم الآن! وكان « سيّد » يستمع إلى قول « عامر » ، والحاس يدفعه إلى الزيادة من سرعة السيارة . . دون أن يشعر ، حتى خُيلً لهم أنها ستطير بهم فى الهواء! . .

اخترقت بهم السيارة ضاحية « المعادى » حتى وصلت إلى

أطراف حيّ « دجلة » . . وهنا أشار « عامر » على « سيّد » أن يتوقّف قليلاً في مكان منعزل ، وسأله : هل تعرف هذا الحيّ جيّداً .

فابتسم « سيّد » ، وأجاب : أعرف القاهرة كلّها . . وهذا الحيّ بالذات . . كانت لى فيه مع السيد العقيد مغامرات رهيبة ! . .

أخرج « عامر» قصاصة الورق من جيبه ، وأطلعه عليها ، وسأله ؛ هل تعرف هذا العنوان ؟

وبعد أن قرأه السيد الم قال : أعرفه جيدًا . فهو شارع جانبي متطرّف هادئ . ، تقع على جانبيه قيلات صغيرة . . تحيط بها الحدائق الواسعة ! . .

عامر: ستذهب بنا یا «سید » بالسیارة ، وتقف بها بعیداً عند أول الشارع . . وسنرسل «سمارة » یستطلع لنا المنزل ویعاینه . . فلن یشك أحد فیه ! . . وعلی ضوء هذه المعاینة سنضع خطّتنا . . ونقرر ما نفعله ! . .

0 0 0

## القيلا رقم ١٤ . . .

قاد «سيّد» السيارة بحذر وبطء فى شوارع الحىً الهادئ وكان أهم ما يميّز هذه الشوارع، هو خلوها تقريباً من وسائل النقل والمارّة.

فقال «عامر» وهو الشوارع ألقفراء : يبدو كأنّ أهالي هذا الحيّ هجروه ! . .

فعلَّقت «عالية» على ملاحظته بقولها ؛ الناس اليوم جميعاً ، إمّا في «استاد» القاهرة . . أو يجلسون أمام

التليفزيون لمشاهدة المباراة ! . .

توقف السيارة عند منعطف يقود إلى شارع طويل عريض ، تزيّنه الأشجار المورفة على الجانبين. قال ألهم



«سيّد» إنه الشارع المقصود .
قال «عارف» يحسن بنا أن نفتح غطاء الحرّك . .
سمارة : ويتظاهر «سيد» بأنه يحاول إصلاح السيارة . .
عندما يراه أحد المارّة . .

عالية: وإذا توقّف أحدهم يعرض علينا المساعدة!!...

سمارة: نقول له: شكراً.. فالعطل بسيط.. وسائقنا ميكانيكي بارع!.. فينصرف إلى حال سبيله!..

ترك العامر المغامرين ، وترجّل من السيارة . وبعد أن الفيت يميناً ويساراً ، ذهب إلى الناصية في حدر شديد ! ثم رجع إليهم بعد أن ألقي نظرة فاحصة طويلة على الشارع القفر . ولكن لا حس ولا حركة . . إلا من بعض الأصوات المكتومة التي تخرج من نوافذ يعض المنازل ! . . لعلّها أصوات التليفزيونات المفتوحة على القناة الأولى ، استعداداً لإذاعة المباراة ! . .

قال « عامر » وهو ينظر في ساعته : الساعة الآن الثالثة إلا

الربع . . ويجب . .

فقاطعته «عالية » قائلة : أى باقى رُبع ساعة على بدء المباراة . . .

عامر: هذا لا يهم . . فمازال أمامنا بعض الوقت . . هذا إذا أسعفنا الحظ !

سمارة: وماذا سيفعل لنا الحظّ ؟! . . لقد أوشكت المباراة أن تبدأ . . ونحن مازلنا مرابطين في «المعادى»!! . . .

وما إن سمع «سيد » قول «سمارة » حتى ظهرت على وجهه فجأة علامات القوة والشراسة ، وقال وهو يشير إلى مسدّسه : دعوني أتصرف مع هؤلاء المجرمين . . سأفترسهم في دقيقة واحدة . . وأنقذ كابئن « الخطير» من بين أيديهم ! ! عاهو : مهلاً يا «سيد » ! . . عليك بالهدوء والرزانة ! . . يجب علينا استعال الحكمة والروية مع هؤلاء المجرمين ! . . والابتعاد عن الرعونة ما أمكن ! . .

عارف: نحن نخشي على حياة الكابتن. . فهي الآن في

خطر داهم . . و فريد أن نخلصه سالماً بلياقة دون أن يناله أذى ! وبسرعة . . لكى يشترك فى المباراة ! . . عالية : إن ما يهم الآن هو حياة كابتن « الخطير» عامو : وسنطلب مساعدتك يا «سيّد » عند الحاجة . اليها . .

عارف: ولابد أننا سنحتاج إليها! . . فانتظر حتى نطلق لك الإشارة! . .

عامو: والآن حلّ دورك يا « سمارة » . . فاستعد ! . . سمارة : وما هو دورى بالتحديد . . ولماذا لا يرافقنى « عارف » ؟ ! . .

عامو: لا يا سمارة ».. هناك احتمال أن يلمحوك.. وربما يشكّون فيك.. ويقبضون عليك ! ! .. وفي هذه الحالة يكفينا القبض على شخص واحد!!..

سمارة: ماشاء الله . يعنى ذلك أننى كبش -الفداء!! . .

فضحك « عامر « وطمأنه قائلاً : وهل تظن أننا ستتخلّى

عنك ؟ . سوف نذهب جميعاً لنجدتك . . وتخليصك مع الكابتن ! . .

عاليه: إنني مستعدة أن أذهب معك يا « سمارة » ! . . عامر : لا يا « عالية » ! . . والآن . . سِرْ في الشارع على مهل مُظهراً عدم الاكتراث . . إلى أن تصل إلى الفيلا رقم 1 . . دُر حولها بعد أن تتأكد من خلو المكان . واطبعها في ذاكرتك كأنها صورة فوتوغرافية . . .

سمارة : إلى هنا والأمر بسيط . .

عارف : ويهمنا جدًّا أن تكتشف إذاكان هناك كلب فى الحديقة . أوحارس ! . .

سمارة: وكيف أعرف ذلك فربما كان الكلب نائمًا ؟ ! . .

عالية : وهل هذا يحتاج إلى ذكاء يا « سمارة » ؟ انبح عليه . . فيرد عليك ! ! . .

سمارة: لوكان معنا «روميل».. لقام بهذه المهمة!!..

عالية : ولكن ١ روميل ١ ليس معك الآن . . فتصرّف ! . . وارجع إلينا بسرعة . .

. . .

ظهر وجه « سمارة » بعد نصف ساعة ، وهو يسير مُقبلاً نحوهم فى الشارع القفر الطويل . كان يسير الهوينا على مهل . . ومُظهراً عدم الاكتراث ! . . إنه ينفّذ تعليمات «عامر» إليه بكل دقة وعناية ! . .

نصف ساعة قضاها المغامرون فى توثّر وقلق بالغ . . خوفاً على مصير « سمارة » . . وحرصاً منهم على الوقت الثمين الضائع !

وكان «عاهر» يهمس : لقد طال غياب « سمارة » ! ماذا يفعل هناك ؟ الساعة الآن الثالثة والنصف ! ! . .

فترد عليه «عالية» والحسرة والحزن على وجهها: لا فائدة ! سينتهى الشوط الأول بعد رُبع ساعة ! ! . . وينظر إليه «سيد» والشرر يتطاير من عينيه ، وهو بتحسّس مسدسه ، ويقول : إننى على أتم الاستعداد . . أنا

في انتظار الإشارة ! . . ما هي إلا دقيقة وآتي لكم به ! ولكن ها هو ذا " سمارة " يقف أمامهم ، والبشر يبدو على وجهه. فهدأت نفوسهم قليلاً.. وانتعش فيهم

فانهال عليه المغامرون بالأسئلة كالمطر / فقال « عامر » : ماذا اكتشفت؟!.. عالية: هل رأيت «الخطير»؟

عارف : هل كنّا على صواب ؟ . . وهل رأيت الشبّان

سيّد : خفنا عليك بعد غيابك الطويل . . وكنت على وشك اقتحام المنزل لنجاءتك بالقوة ! . .

فصمت « سمارة » قليلاً . . وظهرت على وجهه مسحة من الحزن ، وقال في هدوء : لقد أحرز ، حسن حتاتة ، كابتن « الشرق » هدفه الأول في فريقنا بعد ربع ساعة فقط من بدء المباراة ! ! . .

فحزن الجميع لهذا النبأ ، وقالت « عالية » طبعاً . .

انتهزوا فرصة غياب « الخطير» . . ولكن كيف عرفت ذلك ؟ سمارة: شاهدته بنفسى في التليفزيون!! ولكن تشجّعوا . . لقد تعادلنا بعد خمس دقائق . . بهدف رائع سدده صديقنا « زوزو » كالقنبلة . . كاد يخترق الشبكة ! ! عامر: هذا شيء جميل جارًّا . . نحن ننتظرك هنا والقلق يفتك بنا . . وأنت تقضى الوقت في مشاهدة التليفزيون ! . وماذا رأيت أيضاً ؟ ! . .

سمارة: رأيت الشبان الثلاثة!! . .

عامو : هل أنت متأكد ؟ هل هم الشبان الذين رأيناهم في نادي « الشرق » ؟ المسألة لا تحتمل الحطأ يا « سمارة » ! سمارة: هم بعينهم . حتى ملابسهم المبرجة لم يبدلوها . . وذقونهم لم يحلقوها ! ! . . كيف أنساهم . . عالية : وهل رأيت كابتن " الخطير" ؟

سمارة : نع . . .

وماكادوا يسمعون منه ذلك ، حتى عمتهم الفرحة الغامرة ، وسأله « عارف » : كيف حاله ؟ هل هو بخير ؟ . .

سمارة : لا أدرى . . لم أره شخصيًّا ! . . عامر : ماذا تعنى . . رأيته . . ولم تره ؟ ! . .

سمارة : رأيت فقط بدلة التدريب الحمراء! . .

عاهر: قص علينا بسرعة ماذا حدث.. وماذا رأيت.. وهل طريقنا إلى داخل الفيلا مأمون.. هيّا لا تضيّع الوقت!..

سمارة: ذهبت إلى الفيلا.. ووقفت بجوار السور الخلفي الواطئ.. ونبحت على الكلب! .. فلم يردّ على .. فقفزت إلى الحديقة . ودُرت حول المنزل وأنا أتوارى خلف الأشجار .. إلى أن وجدت نفسي أمام نافذة مفتوحة في الطابق الأرضى .. وسمعت صوت المذيع فتسلّلت بخفة نحو النافذة .. فرأيت الشبان الثلاثة أمام التليفزيون .. ولم أستطع منع نفسي من الفُرجة .. ولكني انصرفت بعد أن تعادلنا بهدف « زوزو » ! ..

عالية : وماذا عن « الخطير» ؟

سمارة : وأنا في طريقي إلى الحارج . . لمحت قطعة من

القاش الأحمر ترفرف من طاقة مرتفعة بحجرة خلفية . . فظننتها أول الأمر عَلَم نادينا الأحمر . . وعندما تحققت منها وجدتها بدلة تدريب النادى الحمراء . . .

عارف: هذه بدلة « الخطير »! . . إنه مسجون في هذه الغرفة . . ولم يجد أمامه إلا أن يلوّح ببدلته من الطاقة . . على أمل أن يلفت إليه الأنظار! . .

سمارة: ألم يكن في وسعه أن يصرخ! عالية: ألم تفكّر با «سمارة» في أنهم ربما كمّموا فه!!.. مسكين «الخطير»!.. لابد أنه في حالة سيئة! عامر: ألم تلاحظ شيئاً آخر؟..

سمارة: كلاً . المكان هادئ . . ولم أصادف في طريقي غلوقاً . . والشبان الثلاثة ينهمكون بكل جوارحهم في مشاهدة المباراة . . بعد أن اطمأنوا إلى نجاح مؤامرتهم . . حتى أنهم تركوا باب الفيلا مفتوحاً ! ! . .

عامر: باب الفيلا مفتوح!! هذا مما يسهّل لنا الأمور، سنبدأ في الحال، اسمعوا جيّداً ماسأقوله لكم.

#### المغامرون يتحرّكون !

وبينا هذه الأحداث تجرى في حيّ « دجلة » بالمعادى ، كانت الأزمات تتوالى في « استاد » القاهرة . مما اقتضى تدخّل قوات الأمن فيا بعد ، بعد أن كاد الزمام يفلت ، وتسود الفوضي أرض الملعب والمدرجات .



الزمام يفلت، ونسود الفوضى أرض الملعب والمدرجات. فقد ابتدأ المشجعون لكلا الناديين يفدون على الاستاد، منذ الساعة العاشرة صباحاً. وما إن جاءت الساعة الثانية، حتى امتلأت المدرّجات على سعتها بجمهور عريض، قدره المذيع بثمانين ألفاً! . . كما أذاع بأن ما يقرب من ثلثيه هم من

مشجعی نادی « الهلال » ! . .

ولذا كان اللون الذي يطغى على المدرَّجات ، هو لون الأعلام الحمراء ! كما كان صوت الهتاف المدوِّى لنادى الهلال يعلو على غيره من هتافات ! . .

وحتى بدء المباراة فى الساعة الثالثة تماماً ، كان النظام يسود المدرَّجات كان الجميع يشعرون بالفرح والسعادة ، ويأملون فى التمتع عباراة قوية نظيفة ، تليق بسمعة الناديين الكبيرين ! . . وإن كان كلَّ جانب يطمع لفريقه فى الفوز بالكأس .

وكانت أنظار عشرات الألوف من المتفرجين تتعلّق بالكأس الفضى الثمين، وهو يتوسّط المقصورة، في انتظار وصول نائب رئيس الجمهورية، الذي سيقدّمه إلى الفريق الذي سيكون له شرف الفوز بالمباراة!

0 0 0

هذا وكان العقيد «ممدوح» قد وصل إلى أرض «الاستاد»، وبعد أن اجتمع باللاعبين والمدرّبين، صعد إلى القصورةليلحق بالمغامرين، وذلك قبل بدء المباراة بنصف ساعة.

ولكن كم كانت دهشته بالغة ، عندما وجد مقاعدهم شاغرة ! ! لماذا تأخروا ؟ . . وأين ذهبوا ؟ . . كان المفروض أن يحتلوا أماكنهم في المقصورة منذ ساعة مضت ! . .

هل أصاب السيارة عطل ؟ أو هل تأخرت بهم فى زحمة المواصلات ؟ هذا جائز طبعاً . . ولكن لا . . إنه يعرفهم جيّداً ! . . وما كان له أن يسمح لهم من أول الأمر ، بأن يزجّوا بأنفسهم فى مؤامرة أو مغامرة ! . . إنه يلوم نفسه الآن على أنه طاوعهم ، وزوّدهم بالمعلومات التى طلبوها منه ! . .

ولكن ألم ينصحهم بأن يخطروا المسئولين بنادى « الهلال » بما بلغهم من وقائع المؤامرة ، التي يعتقدون أنها تحاك ضد ناديهم ؟ ! . . وأن يسرعوا بعد ذلك مع « سيّد » بالتوجه إلى «الاستاد» ؟

جلس «ممدوح» في مقعده، يستمع إلى ما يدور وقد كان كل ما يدور حول الاختفاء الغامض لكابتن «الخطير» وعدم تواجده بأرض الملعب حتى الآن!..

إذن فقد وقع المحظور وأن المؤامرة التي تحدثوا عنها ، إنما كانت تحاك حول اختطاف كابتن « الخطير»! . . وحرمان فريقه من مجهوده الفذّ الفعّال ! وبهذّا يفوز « الشرق» على « الهلال »! . إنه لا يوافق على مثل هذا الفعل الإجرامي ، بل من واجبه منعه ، حتى لو كان ذلك على حساب فوز ناديه . فروحه الرياضية تأبى عليه ذلك ! .

ولكن القلق كان يؤرقه على سلامتهم ، فما لبث أن نهض بسرعة ، وذهب إلى حجرة التليفون « بالاستاد » ، واتصل بنادى « الهلال » . فرد عليه عامل التليفون ، وكان يعرف « ممدوح » جيّدًا .

فسأله « ممدوح » : هل يمكنني أن أتصل بأحد المسئولين ؟

عامل التليفون: لا أحد منهم هنا يا سيادة العقيد.. خرجوا إلى « الاستاد » في الساعة الحادية عشرة! . . مدوح: وهل «عامر» أو أحد من إخوته في النادي؟ عامل التليفون: رأيتهم من نافذة غرفتي وهم يغادرون



ذهب ، سمارة ، إلى الفيلا . . ووقف بجوار السور الخلفي

النادي . . حوالي الساعة الثانية تقريباً ! . .

مدوح: هل اتصل كابتن « الخطير» بالنادى ؟ عامل التليفون: لا . . لم يتصل . . ولم نسمع عنه حتى الآن ! . .

رجع «ممدوح» إلى مقعده، واستغرق فى تفكير عميق.. لم يفق منه إلّا على صفّارة الحكّم مؤذناً ببدء المباراة..

\* \* \*

أما المغامرون فقد كانوا منهمكين فى مهمتهم الخطيرة . . قال « عاهر» : هل معك حبل يا « سيّد » ؟ فابتسم « سيّد » بخبث ، وقال : من مستلزمات الشُغل أن يكون فى السيارة حبال طويلة . . وسلاسل حديدية . ، وبعض الأدوات الدقيقة الأخرى . .

ثم ضحك ، وقال : ومدفع رشّاش أيضاً ! ! عامو : حسناً . . ربما احتجنا إليه . . للتهديد فقط . . ولكن إيّاك واستعاله ! . .

سيّد: أمرك يافندم . .

عامر: سأذهب أنا و « عارف » و « سمارة » إلى الفيلا لمحاولة فك أسركابتن « الخطير » . . وستبقى « عالية » هنا فى حراستك .

عالية : ومتى سنبدأ نحن . أليس لنا دور فى العملية ١٠٤٠ . .

عامر : ستنتظران وصول « سمارة » إليكما برسالة هامة بعد خمس عشرة دقيقة ! . .

سَيَّد : وإذا تأخَّر ! ! . .

عامو: إذا تأخرٌ فاعلم أننا في خطر.. وعليك أن تتصرّف!..

عالية : ستتصرف يا عامر » . . اعتمد علينا ! ! . . عامر : أعطني الحبل الطويل يا « سيد » ! . .

سار « عامر » و « عارف » يقودهما « سمارة » فى الطريق المأمون الذى سلكه بسهولة إلى حديقة الفيلًا رقم ١٤ . وعند وصولهم إلى السور الحلنى الواطئ للفيلًا ، قفزوا منه بسهولة

إلى الداخل.

فهمس « عامر » إليهما : لو علم الجمهور بما جرى له . . لكانت الطامّة الكبرى . . ولن يمر اليوم على خير ! . . عارف : نرجو ألا يشيع هذا الخبر بينهم !

سمارة : وإلّا انقلبت المدرّجات والملعب إلى ساحة قتال ! . . .

سار بهما « سمارة » إلى الطاقة العالية . ولكنهم لم يشاهدوا البدلة الحمراء وهي تلوّح في الهواء ، كما أخبرهم « سمارة » ! عامر : أين البدلة الحمراء يا «سمارة ». .

سمارة : لقد رأيتها بعيني منذ قليل . .

عامو: سنرى . .

كانت الطاقة ضيقة ينفذ منها فرد واحد بصعوبة اللهم إلّا إذا كان ذا قوام رياضيّ . . كقوام المغامرين ! . . أوكابتن الخطيرة ! . . . وترتفع قرابة ثلاثة أمتار ونصف وواضح أنها المنفذ الوحيد الذي يطلّ على الخارج ، لهذه الغرفة التي يحمل وجود « الخطيرة سجيناً بداخلها ! . .

جلس « عامر » القرفصاء تحت الطاقة ، ثم أعطى الحبل الطويل إلى « سمارة » ، وقال : والآن اعتلى أكتاف يا « عارف » . . وسيعتلى « سمارة » أكتافك أنت . . فهو أخفنا . وسأنهض بكما . . فيصل « سمارة » إلى الطاقة . . ويدنى منها الحبل للكابتن ! .

تلفّت المغامرون في أرجاء الحديقة ، ولما تأكّد لهم

خلوَها ، نهض « عامر » بحمله الثقيل . . فوصل « سمارة » فى مقابل الفتحة ، وأطلّ برأسه منها إلى الداخل .

وماكاد يرى ما بالحجرة ، حتى صدرت عنه شهقة عالية ، كادت تفضحه !

كانت الحجرة صغيرة عارية تماماً من الأثاث. و الخطير المجلس على الأرض الحجرية ، وهو بملابس اللعب التي خرج بها من منزله هذا الصباح . . ويفترش بدلة التدريب الحمواء . .

سمع «الخطير» شهقة «سمارة»، فرفع بصره إلى الطاقة. اتسعت حدقتاه من الدهشة، وهبّ واقفاً وهو لا يصدّق ما يراه أمامه!..

وبعد أن أفاق من دهشته ، همس : ما الذي أتى بك هنا يا «سمارة » ؟ أين أنا ؟ . . وأين «عامر» و «عارف» ؟ ألتى «سمارة » بالحبل في الحجرة ، وقال : تسلّق هذا الحبل بسرعة ، بعد أن نربط طرفه الآخر في شجرة بالحديقة ! . . . وفي دقيقة واحدة ، كان « الخطير» يقف

وسطهم فى الحديقة ، وهو يختضنهم واحداً بعد الآخر ، ودموع الفرح تكاد تطفر من عيونهم جميعاً . .

قال « الخطير» : أين أنا ؟ ما الذي حدث ؟ لم أدر إلاً وأنا في هذا السجن ! . .

عامر: ولماذا لم تصرخ.. قد يسمعك أحد المارة أو الجيران!..

الخطير: دخل على شاب طويل فى الحجرة ، وهدّدنى بمسدس وقال : إذا صرخت سأفرغ هذا فى رأسك ! . . فلم أجد أمامى إلّا التلويح ببدلة التدريب طول اليوم . . ولكنى يئست أخيراً فأسلمت أمرى إلى الله . . وها هو ذا قد أرسلكم فى الوقت المناسب ! . . ولكن كيف عرفتم بوجودى هنا ؟ وأبن « عالية » ؟

عامو: ستراها حالاً.. ليس هذا وقت الشرح.. سنقص عليك قصّتنا فيا بعد.. وستقص علينا بدورك كيف اختطفوك!..

ثُم نظر إلى « سمارة » وقال : اذهب بسرعة يا « سمارة »

# ٨ دقائق . . وقت ضائع ! !

تقدمت السيارة ببطء براكبيها الثلاثة: «سيد» و«عالية» و«سمارة» في الشارع الحلفي للفيلا رقم الشارع الحلفي للفيلا رقم السائق إلى الطريق، ومكان الوقوف بجوار السور الواطئ.



أحد أفراد العصابة

وعندما تأكد «سيكد»من خلوّ الشارع الضيق من أى عابر، ترجّل وهو يحمل مدفعه الرشّاش. و«عالية» و«سمارة» يسيران خلفه يحتميان فيه.

تلقّاهم «عامر» بلهفة ، وقال وهو يشير إلى المدفع ، ويهمس : هذا للتهديد فقط «يا سيّد» ! . . إياك واستعاله ! . .

إلى «سيّد» فقد قاربت مهلة ربع الساعة على الانتهاء.. وقبل أن يتصرف بطريقته مع هؤلاء الأشرار

عارف: يستحسن أن يصل «سيّد» بالسيارة مع «عالية» من الشارع الخلفي. . وينتظر بها قرب السور! . . عامر: هذا عين العقل. . سنحتاج إلى ما بداخلها من أدوات!!!. .

وبعد أن اختنى «سمارة» من أمامهم وهو يسابق الريح..

قال « الخطير» : ماذا ستفعلون الآن ؟ الساعة الرابعة . . وكاد يبتدئ الشوط الثانى ! . . إذا أسرعنا إلى «الاستاد» . قد أتمكن من الاشتراك في المباراة في دقائقها الأخيرة ! ! . . عاهر : ليس قبل أن نقبض على هؤلاء المجرمين ! . . الخطير : وأنا موافق . . فالقبض عليهم أهم عندى من الاشتراك في المباراة ! . .

\* \* \*

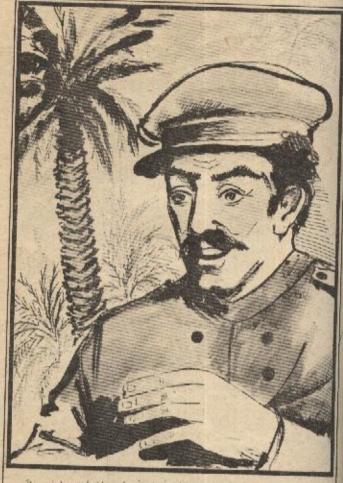

السم وسبد، ابتسامة عريضة . وقال : هذه أبسط عملية فت بها في حياتي .

سَيْد : أمرك يافندم . . أين هم ؟ عامر : أعطني مفتاح السيارة أولاً . .

ثم نظر إلى « عالية » وكابتن « الخطير » ، وهمس لها بعد أن سلّمها المفتاح : لا نريد أن نعرضكما للخطر في هذه المغامرة . . مهمتكما الآن أن تحملا ما في الصندوق الخلفي للسيارة . . وانتظرا به هنا دون حراك . . مهما حدث . . وعليك بالمحافظة على « عالية » يا « خطير » . . لا تتركها عفردها . .

سيد : ستجدان بالصندوق سلسلة حديدية طوفا ثلاثة أمتار ، وحبالاً رفيعة ، وقيوداً حديدية . . وعلبة من الصفيح صغيرة بها مشمّع لاصق ، وأكياس من القاش الأسود . . وبعد أن اختفيا قال «عامر» : ستقودنا الآن يا « سمارة » إلى مكان الشبان الثلاثة .

عارف: لعلهم مازالوا جالسين هناك! .

عامر: أعتقد ذلك , . فمازالت المباراة دائرة وصوت المذيع نسمعه بوضوح . . إنهم مازالوا يتابعون المباراة !

عارف: باب القبلا مازال مفتوحاً ! . .

سيّد: هذا لا يهمّ. . سنفاجئهم من النافذة 1 1 عامر: ثم ننتهز الفرصة السانحة ونباغتهم وهم في ملة . .

سمارة: لاشك في أنه سيغمى عليهم من الذعر!.. عامو: سيقتحم «سيد» الباب أو النافذة في المقدّمة.. شاهراً المدفع الرشاش.. ويزأر فيهم بصوته الجهوري.. ارفعوا الأيدى.. لا تتحركوا.. وإلّا .. ما رأيك يا «سيّد» في ذلك ؟

فابتسم «سيّد» ابتسامة عريضة وهو يُظهر فرحه. وقال: هذه أبسط عملية قمت بها في حياتي ! ! . . لقد عملت سنة مع فرق الصاعقة . .

عارف: ولكن إياك أن تنسى نفسك . . وتظن أنك مازلت مع قوّات الصاعقة . . فتفتح عليهم مدفعك ! ! سيد : لن أستعمل المدفع . . ولكن إذا حاولوا الفوار . . فأنا غير مسئول عن حياتهم . .

عامر: كل ما نريده هو أن يستسلموا لنا في هدوء . . وأن نسلّمهم إلى البوليس . . أحياء ! ! . .

تسلّل الأربعة في خفّة نحو النافذة . وهناك تواروا خلف جذع شجرة ضخمة يتطلّعون داخل الحجرة .

كان الشبان الثلاثة كما رآهم « سمارة » منذ فترة قصيرة . . جالسين بتحفز . . وعيونهم لا تفارق شاشة التليفزيون . فأشار « عامر « إلى باب الفيلا ، يلفت أنظارهم إلى أنه مازال مفتوحاً على مصراعيه . .

فهمس « عامر» : استعد یا « سیّد » ا . . .

ولكنه ما كاد ينطق بذلك ، حتى دوى صوت المذيع وهو يصرخ : « جول . . جول » جول جميل جدًّا سجّله « فاروق زعتر » . . بعد دقيقتين من بدء الشوط الثانى . . . وواحد وأصبحت النتيجة الآن اثنين « للشرق » . . وواحد « للهلال » . .

ثم أطلق الحَكَم صفّارته ، مشيراً إلى نقطة البداية . وهنا علا هتاف الجهاهير الغاضب الهادر في ثورة عارمة ! وعلى أثر تسجيل هذا الهدف ، هبّ الشبان الثلاثة من مقاعدهم ، يقفزون فى الحجرة من السعادة والفرح وهم يصيحون : « جول . . .

ثم صرخ الشاب ذو السوالف الطويلة : مبروك . . الآن أصبحت الكأس في جيبنا ! ! . .

وأعقب ذلك ازدياد الهياج والصخب ، وعمّت الفوضى أرجاء المدرّجات . ثم ابتدأ بعض المستهترين من الشبان فى القفز من المدرّجات إلى أرض الملعب ، احتجاجاً على غياب نجمهم المحبوب كابتن « الخطير» ! . .

فاضطر الحكم إلى إيقاف المباراة ، إلى أن يتدخّل رجال الأمن لإعادة النظام.

وقد توجّه لاعبو « الهلال » إلى المدرّجات ، يناشدون جمهورهم أن يهدئ من ثورته . . وأن يلتزم بالنظام . . خوفاً من إلغاء الحكم للمباراة إذا استمرّ الشغب ، واعتبار النتيجة في صالح « الشرق » . . فيفوز بالكأس ! . .

أصيب المغامرون بخيبة أمل شديدة وهم يستمعون إلى

هذه الفوضى . إنهم يستهجنونها بكل قوّة . ولا عجب فى ذلك ، فهم قد نشئوا على اتباع الدقة والنظام فى حياتهم . . والتمسك بهما مها كانت النتائج . .

وفجأة صاح الشاب ذو السوالف الطويلة على أحد زملائه: اذهب واحضر لنا كابتن الخطيرا من زنزانته ليشاهد بعينيه خيبة ناديه الثقيلة!..

وهنا قال « سَيّد » وهو يتأهّب للحركة : سأقتحم عليهم الغرفة . . هيّا اتبعوني . .

فأمسك « عامر » بذراعه ليمنعه عن الحركة ، وهمس فى أذنه : ليس الآن ! سوف يكتشفون حالاً اختفاء «الخطير» الغامض ويحارون فى كيفية فراره . . فيندفعون مذعورين من هذا الباب للبحث عنه . .

عارف : ليجدوا فوهة مدفعك «ياسيد» مصوّبة إلى صدورهم ! . .

\* \* \*

استمرّ الشغب وسادت الفوضى في المدرجات وأرض

الملعب وقتا غير قصير . وكان الحكم يحمل خلال هذه الفترة أبه ولعه الجنونى الكرة في يده وسط الملعب ، يرفض استئناف المباراة ، إلى اسيّد ا سيرحّب أن يعود الهدوء . . .

وأخيراً استتب النظام بفضل الإجراءات المشدّدة التي اتخذتها قوات الأمن المسلّحة بالدروع والهراوات ضد المشاغبين. كما نجح لاعبو «الهلال» في تهدئة ثورة جمهورهم، واستؤنفت المباراة، بعد أن توقفت ثماني دقائق كاملة. . سوف يجتسبها الحكم وقتاً ضائعاً في نهاية المباراة. .

وكان « ممدوح » يأخد مكانه وسط هذه الجموع الحاشدة ، وهو لا يكاد يرى ما أمامه . . أو يهتم بما يجرى حوله . إذ كان الحوف الشديد يتملكه على مصير المغامرين ! ولكن ماذا في استطاعته الآن أن يفعله ؟ . . فهو في أرض الملعب لا حول له ولا طول . . حتى سيارته اختفت معهم ! ! . . لقد تأكد له الآن أنهم يجدّون في أثر كابتن « الخطير » ، بعد أن زوّدهم بالمعلومات التي طلبوها منه . . وبسيّارته القوية التي يقودها سائقه « سيّد » . . الذي يعهد

وبه ولعه الجنونى بالمجازفات والمغامرات . . لاشك فى أن اسيّد السيرخّب بهذه المغامرة . . وسوف يقدم لهم كل عون ومساعدة ! . .

فإذا كان الأمركذلك . . فهو يدعو لهم بالنجاح في مهمتهم الدقيقة المحفوفة بالخطر . . وأن يعودوا منها سالمين . . ثم أفاق « ممدوح » من تفكيره على صفارة الحكم وهو على استثناف المبازاة ، بعد أن عاد الهدوء واستتب النظام في أرض الملعب والمدرجات .

\* \* \*

كان المغامرون يتخيّلون الذهول الذي سوف يعترى الشاب عند اكتشافه اختفاء «الخطير» والذعر الذي سبسيب الجميع من المفاجأة المذهلة التي تنتظرهم على الباب عند خروجهم.

كانوا ينتظرون بفارغ الصبر عودته من الزنزانة الحاوية ، وإبلاغه النبأ المفجع إلى زميليه ، واندفاعهم جميعا إلى لخارج للبحث عنه ومطاردته . إنهم الآن على أهبة الاستعداد التام للانقضاض عليهم كالصاعقة ، قبل أن يفيقوا إلى أنفسهم ، ليجدوا المدفع الرشاش في مواجهتهم ! . .

وما لبث الشاب أن عاد يجرى وهو يتعثّر، وصرخ: اختفى الكابتن! . . تبخّر فى الهواء . . تلاشى فى الزنزانة! فصاح فيه الشاب الطويل : ياللمصيبة! . . اختفى! كيف؟ هذا مستحيل . . لقد اتخذنا كافة الاحتياطات لمنعه من الهرب!! . .

فرد الشاب الثالث: ماذا ننتظر؟!.. هيّا بنا تطارده.. قبل أن يذهب بعيداً...

قالوا هذا واندفعوا كالقنبلة من الباب ، ليفاجئوا بفوهة مدفع رشاش مصوّبة إلى صدورهم . . وبمارد ذى نظرات نارية ، وصوت كالرعد ، يسدّ عليهم سبيل الفرار .

ومن خلفه وقف «عامر» و «عارف» و «سمارة « نظهر على وجوههم علامات القوة والإصرار والعزيمة .

توقُّف الشبان الثلاثة في مكانهم ، بعد أن تخاذلوا ،

وارتعدت فرائصهم ، وتسمرت أقدامهم فى أرض الحديقة . . ولكن بالها من مفاجأة عجيبة ! ! . . أهُم فى حلم ! أم هى الحقيقة المرة العارية ؟

فهم يذكرون جيدًا هؤلاء الصغار الذين يسدّون عليهم الطريق ، ويقفون حجر عثرة في سبيل تحقيق مأربهم المشين ا إنهم بعينهم الصغار الأبرياء الذين كانوا يجاورونهم على المائدة في نادى «الشرق» يوم الجمعة الماضي ا!!



# وباقى دقيقتان على انتهاء المباراة!!

كان «سيد» يصوب مدفعه الرشاش إلى صدور الأشقياء الثلاثة ، وهو يزأر في وجوههم كالأسد : إذا تحرّك أحدكم فهو الجانى على نفسه ! . .



المغامرين بعيون زائغة ، يعد أن هزّتهم المفاجأة ، وأخرست ألسنتهم !

عارف

وما هي إلا برهة قصيرة ، حتى فاق الشاب الطويل إلى انفسه قليلاً ، فنطق بصوت مبحوح مرتعش ، قائلاً : من أنتم ؟ ومن سمح لكم بالنهجّم على هذا المنزل ؟ هذه جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون ! . .

AY

فتقدّم «عامر» خطوة إلى الأمام ، وقال له في هذوء ; حثنا بخصوص كابتن « الخطير» .

فاتسعت حدقتا الشاب الطويل، وقال وهو يتلعثم: «الخطير»!.. الخطير؟!.. ومن هو «الخطير» هذا؟!..

عامو: أنت تعرف جيّدًا ماذا أعنى . . الشاب الطويل: بل أنا أجهل تماماً ماتعنيه ! . . الولانعرفه . . ولا علاقة لنا به ! . .

عامر: وغرضنا من هذا الهجوم هو تخليصه من الأسران.

الشاب الطويل : أسر ! ! . . ومن أسره ؟ ! . . عامر : أنتم ! . .

وقبل أن ينتظر «عامر» إجابته ، مال على «سمارة» ؛ وأسرّ فى أذنه ببضع كلمات . فتركهم «سمارة» وانطلق كالريح إلى الحديقة الحلفية . .

الشاب الطويل: أنت تدّعي علينا ! . . ولماذا نأسره ؟

خطئكم حساباً عسيراً . . .

ثم نظر إلى « الخطير» وقال له وهو يحثّه : أسرع يا « خطير» . . وإلّا فاتنا الوقت ! ! .

وياله من شعور بالسعادة الغامرة ، عندما تقدّم منهم « الخطير» ، ووضع القيود الحديدية في أيديهم ! . . وبعد أن شلّ حركتهم ، ذهب إليهم « سيّد » لينجز باقى المهمة ، بخبرته ودرايته في مثل هذه الأمور ! . .

فنى دقيقة واحدة . . كانت أفواههم مكمّمة بالشرائط اللاصقة . . ورءوسهم داخل الأكياس القاشية السوداء نحجب عنهم الرؤية ثم حملهم على كتفه واحداً بعد الآخر ، وكأنه يحمل أطفالاً صغاراً . . وقدف بهم فى أرضية السيارة ، بعد أن كبّلهم بالسلاسل والحبال ! . .

\* \* \*

كانت الساعة الرابعة والثلث ، عندما أنجزوا مهمتهم . وانطلقت بهم السيارة تنهب الأرض في طريقها إلى « استاد » القاهرة .

عامر: لكبي تفوزوا بالكأس! . .

الشاب الطويل: ولماذا؟.. فنحن « هلاليون»!.. أنتم مخطئون!.. هذا هو المنزل أمامكم.. فتشوه حجرة حجرة!..

ثم نظر إلى «سيّد » وأشار إلى المدفع بيد مرتعشة وقال : بعد إذنك ! . . اسمحوا لى أن أقودكم بنفسى داخل المتزل . . سترون بعيونكم أنه ليس هنا ! ! . .

وقبل أن يتم حديثه ، إذا بكابتن « الخطير» يعدو نحوهم وهو بملابس الكرة ، وكأنه يدخل أرض الملعب ، تتبعه « عالية » ومن ورائها « سمارة » ، وهم يحملون السلاسل والحبال وباقى المهمّات والأدوات ! . .

وما إن رأى الأشقياء الخطير الوهويقف أمامهم ، حتى خرّوا على الأرض ، بعد أن عجزت أقدامهم عن حملهم ! . . وأخذوا يولولون ويصرخون : الرحمة . . الرحمة . . . لقد أخطأنا . . اعفوا عنا . .

عامر: هذا ليس في يدنا.. سوف تحاسبون على

ويحثونه على زيادة السرعة!

وكانت باقى السيارات ، ووسائل النقل الأخرى ، تفسح الطريق لسيارة المغامرين . لقد بدأ «سيد» فى إطلاق «السرينة» التى يلجأ إليها فقط فى المهمّات والعمليات العاجلة الخطيرة !

وكان القلق يبدو واضحاً على وجه ﴿ الخطيرِ ، ونظره لا يفارق ساعته . كان يعدّ الدقائق والثوانى الباقية على انتهاء المباراة ! . .

كانوا يستمعون إلى صوت المذيع فى واديو السيارة وهو بذيع : بأقى رُبع نساعة فقط على انتهاء المباراة . . ومازالت التيجة اثنين « للشرق « وواحد « للهلال » . . وواضح أن هجومهم غير فعّال بدون « الخطير» « والهلال » يلجأ الآن للدفاع لصد الهجات على مرماه . .

وعندما سمع «الخطير» ذلك ، قال : الساعة الآن الرابعة والنصف . . لن نلحق المباراة ! . .

فأجابه ﴿عَامِرِ ﴿ مُطَمِّئَا ۚ : نَحْنَ الآنَ فِي أُولَ طَرِيقَ

كانت جلستهم غير مريحة ، ولكنهم مع ذلك كانوا يشعرون بالراحة والاطمئنان إ

وكان «الخطير» يروى لهم قصة اختطافه ، فقال : وجدت سيارتي معطلة . فطلبت «تاكسي» ولكن قبل مجيئه توقّفت سيارة حمراء بجواري بها ثلاثة شبان ، عرضوا على أن يوصلونني إلى النادى ، فقبلت شاكرا ، وأوهموني أنهم من مشجعي نادى الهلال وأن لهم الشرف العظيم في توصيلي إلى «الاستاد» في هذه المباراة الهامة .

ثم سكت « الخطير» عن الكلام. فسأله « عامر « ماذا حدث بعد ذلك ؟

فقال «الخطير» هذا كل ما فى الأمر! . . فوجئت بأحدهم وهو يضع منديلاً مبلـلاً على وجهى . . ولم أشعر بعد ذلك إلا وأنا فى الزنزانة!!

أخذت السيارة طريقها إلى «كورنيش المعادى» ، وسرعتها تتعدى المائة والعشرين كيلو متراً . ومع ذلك كان المغامرون ، وعلى رأسهم كابتن « الخطير» يلحّون على سيّد نصل قبل النهاية ببضع دقائق! . .

الحطير: وما الفائدة . . دقيقة أو دقيقتان لا تكفيان ! عالية: لا تيأس يا «خطير».. قد تجدث معجزة !

« للاستاد» ، وكان صوت هدير الهنافات يصم الآذان، المباراة ! . . ويكاد يطغى على صوت راديو السيارة . .

كان « صوت المذيع » يقول : على ساعتى . . باقى دقيقتان وأسرعوا فى العدو نحو أرض الملعب . . بذلك فنهنَّى نادى « الشرق » على شرف الفوز بالكأس . . وسط دهشتهم وعجبهم . . ولكن من يعلم ماذا يحدث في الدقيقتين الأخيرتين؟ فالكرة مستديرة كما يقولون ! . .

> وما إن سمع «الخطير» ذلك ، حتى تهلل وجهه من الفرح ، وصاح : هل سمعتم . . « المذيع " يقول " الوقت

" صلاح سالم " . . وإذا سرنا بهذا المعدّل من السرعة . . قد الضائع " ! ! ! أملنا الوحيد أن يكون الوقت الضائع

عالية : هذه هي المعجزة يا « خطير « لا تيأس ! عامر: هيّا بنا بسرعة فليس أمامنا ثانية واحدة نضيعها . وأنت يا «سيد » حافظ على حمولة السيارة وأخيراً وصلت السيارة بالمغامرين أمام الباب الرئيسي جيّداً . . حتى يتصرف فيها العقيد « ممدوح » بعد انتهاء

ثم قفز المغامرون مع « الخطير» من السيارة في خفة الغزال

على انتهاء المباراة . . هذا غير الوقت الضائع . . وهو متروك وماكاد مراقبو الأبواب الخارجية يشاهدونهم ، ومعهم لتقدير الحَكَم . . ومازالت النتيجة كما هي . . وإذا انتهت كابتن « الخطير» حتى فتحوا لهم الأبواب على مصراعيها . .



### الكرة مستديرة!

أسرع هذا الموكب العجيب في العدو نحو



كابتن الخطير

الملعب ، يتقدمه كابتن « الخطير» بملايس اللعب ، ويحوطه المغامرون من كل جانب. كان النجم الموهوب على أتم الاستعداد للنزول فوراً إلى الأرض الخضراء،

وبذل ما في طاقته من مهارات فنيَّة عالية في الدقائق الأخبرة من المباراة .

وعند مرورهم بجوار منصّة الإذاعة والتليفزيون ، سمعوا المذبع وهو يعلق: الساعة الآن الخامسة إلا ربع تماماً... وانتهى وقت المباراة الأصلى، ونلعب الآن في الوقت الضائع! . .

أما ما حدث في هذه اللحظة في المدرجات الواسعة ، فهو شيء يجلُّ عن الوصف ! . . فقد هبُّ عشرات الألوف من جمهور المشجّعين لنادي « الهلال » ، عند مفاجأتهم بطهور نجمهم انحبوب فهتفوا بصوت واحد بلغ صداه عنان السماء ، وارتجت له أنحاء المنطقة : « بيبو « . . « بيبو » . . « هلال» . . « هلال» . . ورفعوا الرايات والأعلام عالياً » حتى اصطبغت بها المدرجات باللُّون الأحمر القاني ، دلالة على النصر المبين المنتظر! .

كما حوّلت كاميرات التليفزيون عدساتها ، وصوّبتها نحو الموك ، وكان بعضها يركز عدسته على " عالية " بصفة خاصة ! . . في حين كان صوت المذيع يُسمع بصعوبة وسط هذا الضجيج ، وهو يصيح : حَدَثُ عجيب يجرى الآن أمامكم . . ها هو ذا كابتن « الخطير » يظهر فجأة . . والجاهير تحيّيه مع أربعة من الصغار يلتفّون حوله كالحلقة . . هذا شيء لا يمكن تفسيره . . ليتكم كنتم معي تشاهدون هذا المنظر على الطبيعة! . .

وكان المدرّب بجلس في استسلام وسط لاعبيه من الاحتياطي ، وهو يضع رأسه بين كفّيه ، تنتابه حالة من اليأس . ألم يذهب مجهوده في التدريب طول العام سدى وهباء! . . فقد أثر غياب كابتن « الخطير » على سير المباراة ، هذا غير أن باقي اللاعبين كانوا! . . جميعاً متوترين لغياب كابتن ناديهم . . ولم يلعبوا بكفاءتهم ومهارتهم المعهودة لخوفهم على مصير كابتن « الخطير » انجهول ؟

ولكنه فاق من نوبة اليأس ، ورفع رأسه عندما اشتدُ الهتاف المدوى فجأة ، ظنًا منه أن فريقه أحرز هدف التعادل! وبإذا به أمام مفاجأة العمر!!

لم يصدّق عينيه أول الأمر ، فها هو ذا الكابتن ا الخطير، يقف أمامه بملابس اللعب ، يطلب منه السماح له بالنزول إلى أرض الملعب ، والاشتراك مع زملائه في دقائقها الفاصلة الأخيرة ! . .

اندفع المدرّب دون وعى نحو خطّ التّماس ، يطلب من الحكّم إيقاف اللّعب ، واستغال حقّه فى التغيير الأخير . إذ

كان المدرّب الواعى المجرّب قد أرجأ تغيير اللاعب الثانى حتى الدقائق الأخيرة ، أملاً فى ظهور « الخطير» ! . . إنه لم يفقد الأمل فى مجيئه لحظة واحدة . .

نزل و الخطير وأرض الملعب ، وانضم إلى فريقه فى الدقيقة السابعة والأربعين بعد الساعة الرابعة . ولم يكن يتبقى على انتهاء المباراة ، بعد استنفاد الوقت الضائع ، غير ست دقائق فقط ! ! . .

كان لاشتراك الكابتن مع فريقه فعل السحر، فبدأت الهجرات الفدائية الخطيرة بقيادته تتوالى، وتخترق خط دفاع الشرق، في سهولة ويسرا..

وكانت هتافات المشجعين المتواصلة لا تنقطع ، يشدُون بها أزر فريقهم . فقد تأكد لهم الآن أن سير المباراة بدأ في التحوّل لصالحهم ! . .

مرّت دقيقة تلو الدقيقة ، والهجوم الضاغط يشتاد . ولكن كان حارس مرمى « الشرق » يقف لقنابل » الخطير» بالمرصاد ! حتى كاد الجمهوريفقد أعصابه ، ويخرج عن وعيه .

إلى أن لاحت له فرصة ذهبية فى الثانية الأخيرة من المباراة ، إثر تمريرة ماكرة من « زوزو» فأرسلها « الخطير» لولبية كالصاروخ . . مسجّلاً بها هدف التعادل ! ! . .

كان « ممدوح » يتابع سير المباراة من المقصورة ، وهو فى أشد حالات الاضطراب على المغامرين . الآن فقط بدأ يفقد الأمل فى مجيئهم إلى « الاستاد» ، أو فى ظهور « الحطير» بعد أن شارفت المباراة على نهايتها . .

ومع أن الفوزكان مرتقبا لناديه . إلا أنه كان يشعر في قرارة نفسه بالحسرة والمرارة . إن ما لجأ إليه بعض الشباب المستهتر المنحرف لحرمان نادى « الهلال » من الفوز ، لهو عمل لا أخلاق ، ولا يمت إلى الروح الرياضية والمنافسة الشريقة بصلة ! . .

وإذا به يصحو من تأملاته على دوى الهتاف فظنّه – كما ظنّه المدرّب – أنه هدف التعادل لفريق « الهلال »! فحمد الله كثيراً أن عوضهم الله خيراً!..

ولكنه فوجئ ، كما فوجئ الثمانون ألفاً من المتفرجين ، والملايين من المشاهدين على شاشات التليفزيون ، بموكب المغامرين وهو يقتحم أرض « الاستاد » كالجيش الظافر ، يحيطون كابتن « الخطير» . . .

فهتف في أعاق نفسه: يالهم من مغامرين حقاً ! . . هذا عهدى بهم دائماً . . إنهم لم يخذلوني أبداً ! ! . . هذا عهدى بهم دائماً . . إنهم لم يخذلوني أبداً ! ! . . هدأت نفسه قليلاً ، وكان يتحرّق شوقاً إلى سماعهم وهم يروون له دقائق مغامرتهم . إنه يتصوّر أنها كانت مغامرة رهيبة . . ولكن ها هم أولاء اجتازوها بسلام . . لقد أفسدوا بجرأتهم وعزيمتهم التي لا تفل ، محاولة إيقاع الهزيمة بناديهم ! . . .

وكان " ممدوح " يطلّ عليهم من عالٍ بعين الفخار ، وهم يجلسون قرب خط التماس مع أصدقائهم من لاعبى الاحتياطي ، يراقبون سير المباراة في دُقائقها الأخيرة . . . والمصوّرون يتسابقون إلى التقاط صورهم الفوتوغرافية . وماكاد " الخطير " يُحرز هدفه القاتل في الثانية الأخيرة

من المباراة ، حتى شاهدهم وهم يقفزون ويهلّلون ويتصايحون من الفرح .

لقد أحيا هدف التعادل الأمل فيهم ، وفي ملايين المشجعين لنادى « الهلال » ، بالفوز بالكأس ، بعد أن كانت الهزيمة في حُكم الواقع . .

فبعد استراحة رُبع ساعة ، سوف يستأنف الفريقان اللهي وقتاً إضافيًا ، قدره نصف ساعة على شوطين ! فإذا لم يفز أحدهما بالكأس ، أعيدت المباراة بينهما بعد بضعة أيام . إنها لا تنتهى بالتعادل . . هذه هي شروط مباريات الكأس . .

لاشك أنه في هذا الوقت الإضافي ، سوف يتفتّن كابتن « الخطير» في إحراز الأهداف ، ليثأر لنفسه ممن حاولوا إيعاده عن أرض الملعب! . . إن الوقت يتسع أمامه لأن يجرز ولو هدفاً واحداً! . . هدف واحد فيه الكفاية!! . .

وبعد أن أطلق الحكم صفّارته مؤذنا بانتهاء الوقت

الأصلى ، خرج « الخطير» وأسرع ناحية المغامرين ، وأخذ يحتضنهم واحداً واحداً . إنه يحمل لهم العرفان بجميلهم ، وما تحملوه في سبيل إطلاق سراحه من مشقة وخطر ماحق . وكانت «عالية» تضحك وهي تقول له : ألم أقل لك إننا في حاجة إلى معجزة ؟ . . ها هي ذي قد تحققت ! الخطير : ليس بعد . . مازال أمامنا الوقت الإضاف ! عارف : كل ما نأمله هو هدف واحد ! . . وتتحقق المعجزة ! . .

صعد المغامرون إلى المقصورة ، بعد أن تركهم «الخطير» إلى حجرة خلع الملابس . وكانت أنظار الآلاف تتجه إليهم ، والكثيرون يربتون ظهورهم تشجيعاً وإعجاباً : وهم يخترقون المرّات ، وينفذون بين المقاعد !

إلى أن وصلوا إلى مكانهم بجوار « ممدوح » ، وجلسوا فى هدوه ، وكأنهم لم يأتوا عملاً فذًا يعجز عنه بعض الرجال . . نظر « ممدوح » إليهم طويلاً ، وقال : والآن أخبرونى ماذا حدث ؟

ممدوح: وأين هم الآن؟..

عامر: في حراسة « سيّد » المشددة . . وهو في انتظارك في الحارج بعد المباراة للتصرّف! . .

ممدوح: أمركم عجيب حقًا.. لقد سألت عنكم «تليفونيًّا»، فقيل لى إنكم غادرتم النادى فى الساعة الثانية تقريباً! فكيف تأتّى لكم إنجاز هذه المهمة الخطيرة فى مثل هذا الوقت القصير!

عارف: كنا نعمل بُسرعة البرق. . ولم نضيّع دقيقة واحدة ...

سمارة: والفضل يرجع أيضاً إلى « سرينة » السيارة » كانوا يفسحون لنا الطريق كأننا سيارة إسعاف أو حريق ! . . غير أن شوارع القاهرة كانت خاوية ، فكل الناس أمام عدسات التليفزيون .

عارف: والفضل كذلك يرجع إلى «عامر».. فقد أحسن تنفيذ الخطّة.. وضَبَط التوقيت المحكم!..

عالية : دقيقة . . بدقيقة . . حتى وصلنا بالكابتن قبل

عامو: کما تری . کتّا مصیبین فی تصوّرنا عن لمؤامرة! . .

عالية: وأنقذنا كابتن « الخطير» من بين أيديهم! . .

سمارة: وصعدت أنا على أكتاف « عامر» و « عارف»
كلاعب السيرك ، ورميت له الحبل من طاقة الزنزانة!! . .

عارف: وكان « سيّد » خير معين لنا . .

عالية : ولكنه لم يطلق مدفعه الرشاش ! !

ممدوح: المدفع الرشاش! . . وهل المسألة وصلت إلى استعال المدفع الرشاش؟! . .

عامر: کنّا نهدّدهم به فقط.. فهم بجرمون خطرون!...

عالية: وكبّلناهم بالسلاسل والحبال! . . وكمّمنا أفواههم بالشرائط! . . وأخفينا رءوسهم في الأكياس السوداء . .

سمارة : ونولّى كابتن « الخطير» بنفسه وضع القيود فى أيديهم ! . .

انتهاء المباراة بدقيقة واحدة ! . .

عامر : أمّا الفضل الأكبر فيرجع إليك باخالى ! لولاك لما توصّلنا إلى إماطة اللثام عن هذه المؤامرة ! فأنت الذي زوّدتنا بالمعلومات التي كشفت عن المجرمين !

ممدوح: كانت سرعة بديهة منك يا « عامر » أن تلتقط رقم سيّارة هذا الشاب الطويل عند خروجه من النادى! وبذلك حصلت لكم من دفاتر قلم المرور على اسمه وعنوانه!..

عامر: لم يكن أمامى فى ذاك الوقت غير التقاط رقم سيارته . . ولو كانت معى درّاجتى البخارية لتتبعته حتى المعادى ! . .

ممدوح: كيف ومتى تأكد لك اختفاء « الخطير» ؟ عامر: عندما تأخر عن موعد وصوله إلى النادى. فذهبت إلى منزله . . فتأكد لى أنه اختطف ! حيث وجدت سيارته معطّلة أمام الباب . . مع أنه وصل بها سليمة فى الليلة الماضية !

ممدوح: سنتحرى سبب عطلها فيا بعد ا . . عامر: وأخبرنى حارس المنزل أن سيارة حمراء يستقلّها ثلاثة شبان اصطحبوه إلى النادى !

ممدوح: على كل حال – بمجرد حصولى على اسم هذا الشاب من قلم المرور، تحريت عنه من نادى « الشرق » . . فوجدت أنه ليس عضواً به ! إنه لا أكثر من مشجّع متعصب متطرّف . . ومجرم خطير! . . إن النادى برىء منه! . .

انتهت الاستراحة ، وبدأ نزول اللاعبين إلى أرض الملعب ، ليستأنفوا الشوطين الفاصلين للمباراة .

وما إن دوت صفارة الحكم ، حتى علت الهتافات المتواصلة من جديد .

وكان المغامرون يجلسون على بُعد قريب من مندوب السيد رئيس الجمهورية ، وأمامه تلمع الكأس الفضيّة الكبيرة .

كانوا يرمقونها بإعجاب وتطلّع ولسان حالهم يقول : من

هو النادى السعيد الذى سيفوز بها ؟ أبعدَكل ما اجتزناه من مخاطر ومغامرات . . تضيع منا الكأس ؟ ! . . هذا مستحيل ! . . .

وكان « ممدوح » ينظر إليهم خلسة وهم يرمقون الكأس ، لا يغضّون النظر عنها ، ويتهامسون . .

فلم يتمالك من أن يقول لهم : أرجو لكم النصر من كل قلبي . . وأن تجنوا ثمرة مجهودكم الحارق . . وأن تكلّل مغامرتكم في نهاية الأمر بالفوز بهذه الكأس . .

عامو: شكراً ياخالي . . فنحن نستحقها ! . .

كَانَ اللعب يجرى سريعيًّ قويًّا مباشراً.. ولا همُّ للطرفين إلا إحراز هدُف مبكّر في ربع الساعة الأولى ، حتى يضعف من عزيمة خصمه ا فالوقت ضيّق ، ولا مجال هناك للمداورات والمناورات والمحاورات!..

وكان دفاع « الشرق » يتكتّل حول « الخطير » ، يراقبه مراقبة الظلّ لصاحبه ، خوفاً من ضرباته الساحقة كها كان دفاع « الهلال » يلتف حول الكابتن « حتاتة » ، التفاف

السوار بالمعصم ، ليحدّ من خطورته أمام المرمى ! . .

وهكذا انتهى الشوط الأول دون إصابات. وكانت التكهنات تدور في فترة الاستراحة القصيرة ، في المدرجات وأمام التليفزيونات في المنازل والمقاهي ، ما بين مؤيد « للهلال » ومويد « للشرق » ! وإن كانت كفة « الهلال » قد رجحت الآن بعد عودة « الخطير» إلى أرض الملعب ! . .

وكان الحديث يدور في كل مكان عن هؤلاء الصغار الذين صاحبوا الكابتن « الخطير» حتى أرض الملعب! من هم ؟ 1 وهل لهم دور في عودته إلى « الاستاد» ؟ وما هو سبب اختفائه الغامض ، ووصوله في الدقيقة الأخيرة للمباراة ؟ ا . . .

سُكُلُهَا, أَسْئَلَةً كَانْتَ تَحْتَاجِ إِلَى إِجَابَةً ! . . وَلَكُنَ أَنَّى لَهُمَ أَنْ يَعْرِفُوا تَفْصِيلاتَ الْمُغَامِرَةُ الرَّهِيبَةُ !

ابتدأ الشوط الثانى وسط جوّ مشحون بالتوتّر والعصبيّة أليست هى الدقائق الأخيرة الفاصلة ؟ . . وتبعاً لنتيجنها سيتحدّد الفريق الفائز بالكأس ؟

## مغامرة في الحفاء!!



كان والد المغامرين يشاهد مباراة الكأس في منزله مع زوجته ، كعادتها في مثل هذه المباريات الهامة ، تفادياً لزحام «الاستاد» وضوضائه!

فالوالدان من قدامي الأعضاء بنادي «الهلال»

علاوة على أن الوالد رياضي قديم ، وعضو في مجلس إدارته . .

وما إن ابتدأت المباراة ، حتى بدأ القلق يساوره ، عندما نؤل الفريق أرض الملعب بدون « الخطير»! فقال لزوجته وهو يتعجّب : كان الاتفاق مع المدرّب أن يلعب « الخطير» هذه المباراة الحسّاسة من أولها حتى آخرها!..

بدل اللاعبون في خلال هذه الفترة القصيرة كل ما في جعبتهم من قوة ومهارة وخبرة. وكان « الخطير» يصول ويجول ، ويلعب بدفاع « الشرق» كما يشاء . ويُظهر من اللمحات الفنية النادرة ماانتشت له الجهاهير العريضة ! . . فكان مصدر الخطر الدائم الذي يهدد مرمى « الشرق» . إلى أن حلّت الثانية الأخيرة ، وتهيّأ الحكم لإعلان انتهاء الماراة ، دون أن تهزّ شبكة الفريقين ! . .

وفى هذه الثانية الأخيرة الفاصلة الأخيرة ، لاحت أمام « الخطير « الفرصة الذهبية المواتية . . وكان فريق « الهلال » يهاجم بضراوة حتى النَّفَس الأخير ، فأودع الكرة فى مرمى « الشرق » بضربة رأس قوية ، عجز الحارس عن صدّها !



الوالدة: المدرّب أدرى . . ربما كان يوفّره للوقت الحرج ! . .

الوالد : مستحيل . . فهذه المباراة حرجة من أول دقيقة حتى آخر دقيقة ! .

ولم يكمل جملته حتى أحرز الكابتن « حتاتة » هدفه في « الهلال « فصاح الوالد في عصبية : ألم أقل لك ؟ ها هي ذي النتيجة . . ضاعت الكأس ! ! . .

الوالدة: لا تنهيج . . فأمامنا الوقت طويل . . لابدّ أن هناك سبباً قوياً منع « الخطير» من الاشتراك في المباراة . . وعلى العموم الغائب حجّته معه حتى يظهر ! ! . .

وكان النقاش والجدل يزداد بينهما حدّة ، كلّما قاربت المباراة على نهايتها . . « والهلال » مهزوم ٢ – ١ .

وأخيراً نهض ليقفل التليفزيون فى الدقائق الأخيرة ، وهو يصبح فى حدّة : ستنتهى المباراة بهذه النتيجة المؤسفة . . إن أعصابى لن تتحمل أكثر من ذلك ! .

ولكنه ماكاد يضع يده على الزرّ ، حتى توقّف فجأة وهو

يفغر فاه ! ثم نظر إلى زوجته وقال : ما هذا؟ ! أصحيح ما أرى؟! هذه المباراة هزّت أعصابي ! ! . .

الوالدة: ماذا؟ هل تعادلنا في آخر دقيقة؟ ! . . الوالد: هذا آخر ماكنت أتصوره . . أولادنا في التليفزيون ! ! !

الوالدة : آه صحيح ! . . ومن هذا الذي يقف معهم ؟ . . إنه « الخطير » ! . .

الوالد: ولكن ما الذي أتى بهم هنا؟ ومع «الخطير»!! بالذّات!

الوالدة : كنت أظنهم مع أخى «ممدوح» في المقصورة يشاهدون المباراة !

الوالد: أنت أدرى بالأولاد! لابد أن وراءهم لغزاً شيراً...

عاد الوالد وارتمى فى مقعده ، واستمر فى مشاهدة أحداث المباراة حتى نهايتها . وكان الوالدان يتعجبان لما يجرى أمامها ، ولا يجدان له تفسيراً . فهذه هى عدسات التليفزيون

تُصوّب ، نحو المغامرين من وقت إلى آخر. وها هى ذى صورة «عالية» تملأ الشاشة ، وهى تهتف عالياً : «بيبو» . . «سبو» . .

وها هو ذا كابت « الخطير» وهو يتقدم فريقه ، ويتسلّم الكأس بيده ، ويرفعها عالياً لترها الملايين وتملأ بها عيونها . . فتهتز المدرجات بهتاف المشجعين ، التي كادت أن تخرج عن وعيها ! . . .

وها هو ذا « الخطير» يحمل الكأس ، ويومئ للمغامرين أن يتبعوه إلى أرض الملعب . . ليقف وسطهم وهو يمدّ الكأس إليهم ، وكأنه يهديها إليهم بدوره . . بعد أن أهدوها هم بمغامرتهم إلى ناديهم ! . .

أما الوالدان فكانا فى حالة من الدهشة لما يجرى أمامها على شاشة التليفزيون ، صحيح أن ناديهما أحرز انتصاراً كبيراً وفاز بالكأس 1 ولكن ما قصة أولادهما ؟ وما هذا الذي يجرى معهم على الشاشة الصغيرة ؟!!..

وبعد ثلاثة أيام ، وصل « ممدوح » إلى منزل المغامرين ، واجتمع معهم على انفراد ليحدثهم في شأن ما تم في تحقيق حادث اختطاف ا الخطيرا ، فقال : كما تعلمون ، بعد أن سلَّمت الشبان الثلاثة إلى رئيس قوة الأمن « بالاستاد» ، وأوصلتكم إلى المنزل ، توجهت بالسيارة رأساً إلى وزارة الداخلية ، وقد أبدت الوزارة اهتماماً غيرعادي بهذا الحادث الخطير. فأرسلت معي في الحال قوة إلى المعادي لتفتيش الفيلاً . وبمعاينة الزنزانة الصغيرة ، وجدنا بها على الأرض بدلة التدريب الحمراء ، وعليها رقم ١٠ باللون الأبيض . وهو رقم " الخطير" في الملعب . . وكذلك وجدنا حقيبة صغيرة عليها اسمه بها فوطة وصابونة ومشط وفرشاة ومنديل . . كما وجدنا حبلاً يتدلى من الطاقة ، ونصفه الآخر مربوط في شجرة بالحديقة!

وكان التليفزيون مازال مفتوحاً... وقد أثبتناكل ذلك فى محضر... ووضعنا الموجودات فى حرز على ذمة التحقيق... وقدّمت لهم تقريراً كاملاً نيابة عنكم!..

عاهر: وهذا يثبت لسلطات الأمن أن « الخطير» كان مسجوناً في هذه الزنزانة ! . .

عارف : لأنهم كانوا ينكرون معرفتهم أو صلتهم به عند مهاجمتنا لهم ! . . بعد أن اكتشفوا فرازه . .

عالية : ولم يكن نخطر على بالهم أننا أنقذناه . . وأنه يقف معى في الحديقة الحلفية ! ! . .

فمدوح: كما أرسلنا خبيراً فى الصباح لفحص سيارته... فاكتشف أن يداً وضعت فى مخزن الوقودكمية من السّكر... وهذا من شأنه أن يتلف انحرك ويعطله!..

عاهو: وهل رفعتم البصمات من على غطاء مخزن الوقود؟!..

ممدوح: طبعاً.. هذا لم يفتنا!.. وجدنا بصمة واضحة، وعند مضاهاتها ببصات الشاب الطويل وجدناها مطابقة.

عارف: هذا دليل دامغ لا يمكنهم إنكاره . . ممدوح: على العموم . . لم تكن لنا حاجة بهذه

الأدلّة . . لأنهم بادروا بالإدلاء باعتراف كامل مفصّل بحريمتهم ، بمجرد أن نُزعت عنهم القيود والسلاسل الحديدية . . وبعد ما لاقوه على أيديكم ! . .

فاستدار «سمارة» قائلاً: وعلى يد سيّد، الجبّار! فضحك «ممدوح»، وقال: أعجب ما فى الحادث! إن «سيّد» لم يفتك بهم! . . فهذه ليست عادته! . . والآن عندى لكم مفاجأة سارّة! . .

فصاح الجميع دفعة واحدة : وما هي ؟ . . مدير أمن القاهرة طلب مني مقابلتكم باكراً في مكتبه . . ليحيّني فيكم شجاعتكم وإقدامكم وحسن تصرّفكم . . وقيامكم بهذه المغامرة في صمت وسرّية تامة في الحقاء ، وإلّا كانت العواقب وخيمة لو انتشر خبرها .

وهنا دخل عليهم والدهم . وبعد أن حدقهم بنظرة كلها تساؤل ، قال : ياترى ماذا تدبرُون ! ! . .

فضحكت «عالية»، وقالت: أبدأ يا أبي . . لقد دبرنا . . وحمداً لله نجحت مغامرتنا . .



عامر عائية عارف موجان

#### لغز مباراة الكأس

فى اليوم المحدد لمباراة نهانى الكأس لكوة القدم بين الناديين الكبيرين «الهلال» و، الشرق، حدثت كارثة فقد اختفى كابنن نادى «الهلال» وتدخل المعامرون الثلاثة عامر وعالية وعارف بصفتهم أصدقاء اللاعب المختفى وأعضاء فى نادى ، الهلال ، للبحث

ترى ماذا حدث للكابتن؟ وماذا فعله المغامرون؟

وأى من الناديين فاز بالكأس المرموقة؟ هذا ما ستعرفه في هذا اللغز المثير!



دارالمعارف